

## منشوراننا الفصصيت

#### يعتدرها وبيلات الحكمة وبيزوت

| المستروب المستروت     |                                          |
|-----------------------|------------------------------------------|
| لجوزفين وانطوان مسعود | <ul> <li>السمسمية</li> </ul>             |
| لجوزفين وانطوان مسمود | <ul> <li>٢ ابر الحيمة الزرقا،</li> </ul> |
| لكامل العبد الله      | ﴾ ٣ حدثني يا ابي                         |
| لانظوان مسمود         | الله المابة المابة                       |
| لانظوان مسمود         | ه ملح و دموع                             |
| لرشاد دارغوث          | ۲ برم عاد این                            |
| . لروز غريب           | ۷ صندوق أم محفوظ                         |
| لجبران مسعود          | ٨ جدتي                                   |
| لأدوار البستاني       | ٨ عنب تشرين                              |
| لصعوتيل عبد الشهيد    | (١٠ عازفة الكران                         |
| لتومأ الخوري          | ۱۱ وکان مازن پنادي                       |
| لوشاد دارغوث          | <ul> <li>۱۲ کانت هناك امر أة</li> </ul>  |
| لنضال ابي حبيب        | ۱۳ ایرم غضبت صور                         |
| و لرشاد دارغوت        | اع ۱ بابا مبروك                          |
| لجوزفين مسعود         | الانامل السحرية                          |
| اروز غریب             | 🛭 ١٦ المعني الكبير 🤲                     |
| لتوما الخوري          | ۱۷ جلجامش                                |
| . لرُوز غريَّب        | {                                        |
| لانطوان مسعود         | ۱۹ النسر الكريم                          |
| لجوزفين مسعود         | <ul> <li>۲۰ رئین الحناجر</li> </ul>      |
| لروّز غريتب           | ۲۱ النجمتان                              |
| لحوزفان مسعود         | ۲۲ این العروس                            |
| لأملي نصر الله        | ۲۴ جزيرة الوهم                           |
| لصموثيل عبد الشهبد    | ٤٠ الغرفة السرية                         |
| لروز غريب             | ٥٠ النار الخفية                          |
| لرَّشَاد دَارْغُون    | ٢٦ الحاج بحبيح                           |
| لجوزفان مسعود         | ۲۷ جوهرة الجواهر                         |
| لفكتور حكيم           | * ٨٠ دهايز الغرائب                       |
| لولي الَّدَين يَكَّن  | ۲۹ التجاريب                              |
| لوَلَي الدِّينَ يَكن  | ٣٠ الصحائف السود                         |
| ( آ كتب للاطفال )     | ٣١ ملسلة من حكايات بيداً                 |
| لجوزفين مسمود 💮 💮     | ٣٢ كوب من العصير                         |
| لُرُوزُ غُرِيْب       | ۳۳ المنجّم «عصفور»                       |
| لتوما الحوري          | ۴٤ مفامرات أوليس                         |
| لجوزفين مسمود         | ٣٥ وطلم الصباح                           |

الثمن : ١٥٠ ق. ل

# جُون فايت مَسِعَق و

وَطِئلَع الصِّيبَاج

قصص من رَوَائع الشرق

بيرت الحكمة

في ساعة مبكّرة من صباح أحد الأيّام طرق رسول الملك « شهريار » باب الوزير « مرزوان » ، وأعلمه أنَّ الملكَ يرغب في حضوره إليه حالًا.

قام « مرزوان » إلى ملابسه برتديها ، وهو في حيرة من أمره : فما بال الملك يطلبه في مثل تلك الساعة ؟ و هر و كل الوزير إلى القصر ، فأدخـــــله الحاجب توا على الملك ، فحيَّاه الوزير في قلَّق و ارتماك .

قال « شهريار » وعلامات الضّيق والانزعاج بادية على مُحَيَّاه :

\_ قمْ أَثْيَهَا الوزيرُ واجلِسْ بقربي . .

ولمّا جلس الوزير قرب الملك راح "شهريار" يتطلّع إليه بإمعان من غير أن ينطق بكلمة ، ممّا زادَ في همّ الوزير وخوفِه . وبعد فترة قصيرة قال "شهريار":

\_ هل وجدْتَ لِي زوجا جديدةً أَثْيَهَا الوزير ؟ فردَّ الوزير متلعثاً :

\_ كلاً يا مولاي ، ولكنِّي ... فقاطع الملك وزيره وصاح به منفعلا :

\_ ولكن ماذا أيُّمها الوزير المخلص ؟ أفصح من غير إبطاء ...

وخفض «مرزوان» صوته وقال بخوف :

\_عفوك مولاي القد خلت المدينة من الفتيات اللواتي يَلِيقُن بقامكم العـالي ، فارسلت أعواني يبحثون عن فتيات خارج العاصمة ، وهم حتى الآن لم يعودوا .

وزمجر «شهريار» صائحاً :

\_ ألمدينة الكبيرة هـنه قد خلت من الفتيات

الجميلات اللواتي يلقن بمقامي ! أحقًا تقول يا وزيري المخلص الأمين ؟ وماذا عن ابنتك \* شهرزاد \* ؟ لقد كثرت الاقاويل عن جمالها وأدبها وذكائها . أفلا تليق ابنة وزيري أن تكون زوجا لي ؟ . . ما بالك لا تتكلمً أينها الوزير ؟ أفلا تصلح ابنتك أن تكون زوجا لملك البلاد ؟! أجب أ . .

وعلقت الكلمات في حلق « مرزوان » . ولكنَّ شَرَرَ الغضب المتطاير من عينَـي « شهريار ، حلَّ عقدةً لسانه ، فقال بصوت خفيض :

\_ إبنتي عبدتكم يا مولاي ... إنسَّها لا تصلحُ أن تكون خادمة لكم ... وهي صغيرةُ السِّنَ ، قليلةُ الخبرة في الحياة ...

وعاد « شهريار » يقاطع وزيره غاضباً :

\_ أسكت أيشها الوزير ! لقد تزو جت من أهن أهن أصغر من ابنتك سنا . أمّا عن جمالها وأدبها فلن أحكم عليهما إلا بعد زواجي بها . وسيكون ذلك عاجلا ، عاجلا .. بعد أسبوع واحد . أسبوع

واحد لا غير ا ُقمْ حالاً أثيها الوزير واستعدَّ لحفلة الزِّفاف ، ولتكن عفلةً تليق بمقام الملك ومقام ابنة الوزير . لا تَبْخُلُ بالمال ، فخزينتي مفتوحة لك على مِصْراَعيها .

سجد الوزير بين يدَي مَليكه ، ثم عاد القَهُ قُرى حتى خرج من الباب ، وهو لا يكاد يبصر طريقه من فَر ْط همّه وخوفه . وَي ْلُكه ! . . . ويلَ ابنته ! . . ويلَ «شهرزاد» المسكينة من المصير الذي ينتظرها!

عاد الوزير إلى قصره ، ودخل غرفته مسرعا ، ثم هوى على الأريكة وهـو ينتحب !... ألملك «شهريار » يريد الزواج بابنته ! فهاذا سيحل بها ؟! وشعر برأسه ينفجر ، فقام إلى النافذة ففتحها ، ووقف يستنشق النسيم البارد المنعش . نظر إلى الحديقة الجميلة الممتداة أمامه . كان منظرها في الماضي يعيد الاطمئان إلى نفسه في أشد الحالات ياسا .

وفجاةً تصاعدت في الحديقة قَهُ قَهُ البنتيه «شهرزاد» و «دنيازاد» .كانت هذه الضحكاتُ تملأ قلبه سرورا و حبورا ، فما بالهُ اليومَ تجرح قلبه و تُدميه ١٢

وخرج صوت من بين الأشجار ينادي : الله عنا في البتاه !.. أبتاه !.. أنظر الله إلى الد. إنّـني هنا في أعلى الشجرة ! أنظر الله إلى يدي تلامسان قِمَّــة الشجرة !.. أبتاه ! ما لك لا تتطلَّع نحوي ؟

تطلَّع الوزير ناحية صوت ابنته الصغيرة « دنيازاد ، ، فرآها في الارجوحة وقد أطلقَتُها يدُ أختها «شهرزاد » قويًا حتى بلغت أعلى الاغصات . والفتاتان تتضاحكان لاهيتَين كعادتهما كلَّ صباح ، فزاد حزن «مرزوان » ، واشتدَّت لوعتُه .

لوَّحت له « شهرزاد » بيدها وقالت مبتسمة :

\_ صباح الخير يا والدي .

وردّ « مرزوان » وهو يتنهَّـد:

\_ صباح الخير يا حبيبتي . ﴿ مِنْ مُورِي وَ وَالْهُورِينِ وَا

وصاحت (شهرزاد ) ثانية :

\_ أَبَـتَاهُ !.. سندخل لتناوُلِ الفَـطور معك ، لن نتاخًر عليك ، إنتظر نا .

أغلق الوزير النافذة ، وجلس يفكّر بالمصمة التي حلَّت ببيته . لا مَفَرُّ من أن يُطلع ﴿ شهرزاد ﴾ على الواقع الأليم ... فعليـــه أن ينفُّذُ أوامر الملك الدمار على أهل بيته أجمعين . مسكينة « شهر زاد ، ! ستكون هي الضحيَّة ، ستكون كُبش الفيداء للعائلة كُلُّهِ اللَّهِ وَرَاحِ يَفَكُّرُ ؛ مَاذَا لُو هُرِبِ بِابْنَتَّـيُّهِ ، تاركا الوزارة والسلطة والجاهَ ؟ ولكن إلى أبن ؟ إنَّ كُلُّ شبر من المملكة يخضع لمراقبة الملك، فلو تمكُّـن من الهرب والاختفاء فترة من الزمان فلن يطول اختفاؤه ، لأنَّ يد الملك طويلة" ، ولسوف تُدركُه لا تعالةً ! إنه أدرى الناس ببطش «شهريار » و قدرتِه على الانتقام . لا !.. لا بـدُّ من إخبــــار « شهرزاد » . لا بدُّ من ذلك . مسكين « مرزوان » !

ولمّا تضاربت هذه الافكارُ في رأس الوزير ، هتف بصوت عال : • ربّاه ! إرْحم ابنتي ونجِّها من الموت الأكيد ! »

في تلك اللحظة فتح الباب ودخلت الفتاتان تركضان إلى والدهما وتقبّلانه بحبّ وحنان . ثم جلستا قربه لتناول الفطور . وانشغلت الفتاتان بالطعام والحديث فلم تنتبها إلى انقطاع والدهما عن الطعام . وأخسيرا لاحظت ، شهرزاد ، ذلك فقالت مستغربة :

ما بالُك لا تاكل يا والدي الحبيب ١٠. آه ! لا بدَّ أنْك مريض ... وجهُك أصفر '، وعلامات التعب بادية ' على مُحَيَّاك ...

ثم صاحت باختها « دنیازاد » :

كفاكِ هَذَرا ولعبا يا حبيبتي! والدُنا مريض،
 وهو بحاجة إلى الراحة .

وتوقَّفت الفتاتان عن الأكل ، فاحترق قلب الوالد لذلك ، ولكنَّه تمالك نفسه ، فقال لهما :

- إنسَّني بخير وعافية ... وجع ُ رأس بسيط ُ ، سيزول بعد لحظات . أنظرا ! إنسَّني آكل بشهيَّة ! هيّا ، عودا إلى الطعام !

الذي أعطيتُك إيّـــاه . ساوافيك في غرفتــــك بعد الذي أعطيتُك إيّــاه . ساوافيك في غرفتــــك بعد قليل .

خرجت « دنیازاد » . وما أن أغلق الباب وراءها حتی قالت « شهرزاد » لأبیها بلهفة :

- والدي الحبيب !.. ما الخبرُ ؟ دَعُـني أشاطرك همو مَك وأحزانك ، علَّ ذلك يخفِّفُ عنك قليلاً .

قال «مرزوان » ورأنسهُ بين راحتَـيه :

- بنيَّتي الحبيبة ا همِّي كبير ، كبير ...

- لا تخفِ عنّـي يا والدي شيئًا . إنَّ عقلي راجح ُ، وصدري واسع .

- أعلم ذلك أيّتها الحبيبة ... إسمعي ... لا بدً من أن أطلعَك على أمر خطير يتعلَّق بك . أللك «شهريار » يريد الزواج بك ، وقد أمر بأن تجري حفلة الزفاف بعد أسبوع !...

رانَ على الغرفة صمتُ رهيب. وأطرقت «شهرزاد» برأسها لهَول الخبر. زواج الملك بها يعني موتها على يد الجلاّد! ستلقى المصيرَ الذي لقييتُه غيرُها من الفتيات اللواتي تزوّجهنَّ الملكُ «شهريار».

ليتها تركت المدينة كما فعلت البقيّة ألباقية من فتياتها. لقد هربن خوفا على أرواحهن من الملك . ولكن المر هربها لم يخطر ببال والدها، إذ لم ينتظر مرزوان وقط أن يتزوّج الملك ابنته ثم يديقها المصير المبر الذي يديقه نساءه ، وهو وزيره المخلص ومستشاره الامين .

نظر « مرزوان » إلى ابنته فوجدها مطرقةً تفكّر . فعاد إلى التنهُّد والتحسُّر . وسمعت «شهرزاد» تنهُّداتِه ، فرفعت رأسها وقالت :

\_ لا تَخفُ يا والدي ، ولا تياسُ من رحمة الله . هل نسيت قول الشاعر :

'قلْ لمن يَحمِلُ همّا إنَّ همّا لا يَصدومُ عملَ اللهُ مُومُ ؟ مثلَما يَفنى أسرورُ هكَذَا تَفنى الهُ مُومُ ؟ إتّكلْ على الله وعلى ". لا بُصد من زواجي بالملك شهريار " وإلا انتقم منّا جميعاً . 'قمْ يا والدي الحبيب إلى أمورك فدبّرها ، أمّا أنا فسافكر طريقة للنّجاة ...

خرجت «شهرزاد» من حضرة والدها ودخلت على أختها ، فاشرفت على قراءتها وكتابتها. ثم تركتها بعدما وعدتها بقصّة جيلة ترويها لها الليلة كعادتها في كلّ مساء.

أوَتُ ﴿ شهرزاد ﴾ إلى نحث دعها ، ففتحت خزانة كبيرة من خشب الابنوس جمعت فيها أثمن الكتب ، وأكبّت على القراءة . وظلّت على هـذه الحال ساعات طوالاً .

كانت «شهرزاد» أشهر فتيات المملكة علما وأدبا. سهر والدها على ثقافتها ، فجاءها باكبر الفلاسفة والأدباء والشعراء ، فتتلمذت على أيديهم وحفظت عنهم معارفهم ، وأصبحت ألمع من أتقن الحديث والرواية ، و نطق بإلحكم والامثال ، فذاع صيتها في الناس ، ووصل خبرها إلى مسامع «شهريار» ، فرغب في الزواج بها . ولكنته تردد كثيرا قبل أن يفاتح «مرزوان» بالأمر ، لأنته كان يعرف أن يفاتح «بشهرزاد» يعني كلاكها . ولكن حبّه

للتعرُّف إليها ، و سماع ِ أخبارها ، ومشاهدة ِ جمالها ، جعله لا يُقيم وزنا لوزيره ولا لحياة ابنته . وهكذا طلب يد ً • شهرزاد • من أبيها وهو يخبِّىء لها أسوأ مصير !

آه من النساء ما أعظم خداعهن الهكذا كان المهريار ، يفكر الهوائة التي ألم المحققة المهود المعلقة الإهائة الأحكة المحققة المهاب المراته الأولى : أحب الله المرأة وأخلص لها ، قد اله الله وعرشه ، فها كان جزاؤه ؟ لقد هجر ته وهربت مع أحد قواده ! فاقسم الهد هجر ته وهربت مع أحد قواده ! فاقسم الهريار ، منذ ذلك الحين على الانتقام ، وكان انتقامه رهيبا : طارد زوجه حتى أمسك بها ، ثم دفعها إلى الجلاد فقطع رأسها ! وراح ، منذ ذلك الحين ، يتزوج في كل ليلة فتاة ، ثم يامر بقطع رأسها في صباح اليوم التالي .

وبين يوم وآخر انقلب وشهريار ، من ملك عادل رحيم إلى حاكم ظيام طاغ . وخيسًم على المملكة كلّمها جو شرهيب من الرشّعب والهكّع : خاف

خلت المملكة من الفتيات الجميلات ، فاضطُّر الوزيرُ ، مرزوان ، إلى أن يبحث عن زوجات للملك خارج المملكة . وكان هذا العملُ يتطلَّب الكثير من الوقت والجهد . إلى أن كان يوم قررَّر فيه شهريار ، أن يتزوج « بشهرزاد » ابنة وزيره .

وأدركت شهرزاد ، سوء المصير الذي ينتظرها ، فرأت أن تعمل ذكاءها حتى تنجو بنفسها من هلاك أكيد ، وتبعد شبح الموت عن الفتيات الباقيات . ولكن كيف ؟

قبل موعد الزفاف بيوم واحد جلست مع أختها « دنيازاد ؛ حزينة مهمومة . لم تكن قد اهتدت بعد إلى طريقة للخلاص . وشاركتها شقيقتُها الصغرى حزنها وهمّها ، ولا عجب ، « فشهرزاد ، هي أختها ورفيقتها ومُؤنِستَهُا ومعلّمتها . من سيملا مماء حياتها بعد اليوم ؟ من سيجلس بجانب سريرها

ليلاً يقصُّ عليها الحكاياتِ الجميلة كي تستسلم للنوم بسعادة واطمئنان ؟

تطلُّعت ﴿ شهرزاد ﴾ إلى أختما عفوا ، فرأتها تمسح عن خدِّها دموعها . فضمَّتها إلى صدرها وهبي تسالها :

\_ ما سبب البكاء يا حبيبتي ؟

وشرقت ( دنیازاد ، بدموعها وقالت :

ــ فراقك يا « شهرزاد » ! بُـعدُك عنَّـي يحرق لىي .

أجابتها « شهرزاد • ملاطفةً .:

\_ ولكن ْ يَا أَخْتَاه ، مِكْنَكُ أَنْ تَأْتَنِي إِلِيَّ سَاعَةً تشائن !

ـ ساعة أشاء في النهار . أمّا في الليـل فكيف أنام وأنت بعيدة عنّـي ؟ • شهرزاد ، ، حبيبتي ، ُخذيني معـك إلى القصر ، دعيني أعيش هناك لا أفارقك أبداً!

وحز الآلمُ في قلب شهرزاد ، كيف تطلع هذه الطفلة البريثة على المصير الذي ينتظرها في القصر ؟ كيف تخبرها بان هناك سيفا مسلَّطا فوق رأسها ؟ وفجأة خطرت ببالها فكرة محملتها تطير فرحا :

دنیازاد »! ستاتین معیی إلی القصر ، ولکنتی
 بحاجة إلى معونتك لتحقیق طلبك .

وصفّةت « دنيازاد ، بيديها سعيدةً :

ــ مُري ، فأمر ُك مُطاعُ أيَّتُها الحبيبة!

- إسمعي لي جيّداً . ليلة الزّفاف لا تفارقيني أبداً ، بل اجلِسي حيث أجلِس . وعند انتهاء الحفلة ليلا ابقي معي حتى ولو طلب إليك الملك أن تذهبي إلى غرفتك ؛ إبكي ، وانتجبي ، واسجدي بين يديه ، وتوسّلي إليه أن يبقيني قربك لاقص عليك قصّة حتى تنامي . هل فهمت ما قلت يا دنيازاد » ؟

وقفزت ﴿ دنيازاد ﴾ من مكانها وأخذت ترقص في

الغرفة وتزغرد من شدَّة فرحيها :

\_ ما أسعَـدتني ! ما أسعدتني !

ثم ركضت إلى أختها وضمّتها إلى صدرها وهي تقول :

\_ احقًا تريدين أن أكون بقربك ، لا أفارقك لحظةً يا أختاه ؟

\_ أريد ذلك من كلِّ قلبي يا • دنيازاد • ... ولكنْ لا أدري إن كان الملك يوافق على ذلك . حاولي ياحبيبتي ، إبكي ، إبكي ، ربّما رقَّ قلبه وأبقاني قربك حتى تنامى .

★

كان يوم الزفاف يوما جميلا مشمسا . فقامت الجواري إلى "شهرزاد" فالبَسنَها ثوبا ملكيًا مصنوعا من المُخْمَل الاحمر ، ومطرزًا بخيوط من الذهب ، ثم زيَّنَها بالحُلِيِّ والمجوهرات الثمينة التي أهداها إيّاها الملك "شهريار".

وفي الوقت المحدَّد سارت ﴿ شهرزاد ﴾ بموكب عظيم إلى قصر الملك ، تَحفِفُ بها الأميرات وسيِّداتُ المجتمع ومئاتُ الجواري .

كان قصر الملك قد امتلا بوفود الأعيان من أمراء و نبكاء وأشراف و حكام، فوقفت القيان والجواري وهن يحميلن العيدان والدُّفوف بانتظار قدوم العروس، يرافقهن المغنُّون استعداداً للحفل العظيم. وجلس شهريار في قاعة العرش على العظيم . وجلس شهرياج ، وقد لبس أغلى الثياب وأجملها ، وراح بنتظر قدوم شهرزاد ، بفارغ الصبر .

كان يتحرَّق شوقا لرؤية عروسه وتمتيع نظره بجهالها الذي تحدَّثت به الألسُنُ. وفجاةً دقَّت الطبولُ عالياً ، وانطلقت الاهازيجُ تشقُّ الفضاء ، وأطلَّت شهرزاد ، على القاعية كالبَدْر في كبيد السهاء ، فتناهَبَتها الانظارُ وهي تتقيدًم لتجليس قربَ فشهريار ، وتعلَّقت عينا الملك بها. كم هي جميلة الم

كم هي أنيقة ! إنها حقّ ارائعة ! لقد صدق الواصفون ، فلم يبالنوا في إطراء محاسنها ! جمال خارق ويتو جُه علم وأدب وذكاء . سيختبر ذكاءها و حسنن حديثها بنفسه في المستقبل القريب . ولكن كيف ؟

وحار الملك في أمره: كيف يختبر ذكاء شهرزاد ، وهو الذي دَرَجَ على قسل زوجاته في صباح اليوم التالي لزواجه ؟ كيف يتعرَّف إلى شهرزاد » وسيفُ الجلاَّد ينتظرها في الساعات الأولى من الصباح ؟ لا الن يسلِّمَها للجلاَّد غداً . سيرجىء ذلك إلى اليوم التالي .

وأبعدَ « شهريار » فكرة الموت عن خاطره ، وقرَّر أن يتمتَّع بالحفلة وينعم براحة البال. وتطلَّع ثانيةً إلى ناحية زوجه وأخذ يتامَّلها بإعجاب وافتتان.

جلست « شهرزاد » قرب الملك ، وإلى جانبها « دنيازاد » . والتفت الملك ك إلى الطفلة الصغيرة وابتسم لها ، فطاب قلب شهرزاد » لهذه البادرة الكريمة .

أوما الملك برأسه معلنا افتتاح الحفلة . فقام المغنُّون والمغنِّياتُ بالعزف والغناء ، وتبارت الجواري في الرقص على الانغام ، ودارت على الحاضرين كؤوسُ الشراب وأطباقُ الحلُوي .

إنقضت ساعات الليل الأولى كلمح البَصَر . وعند انتصاف الليل أشار الملك بيده ، فقام المدعوون وغادروا القاعة ، ولم يبق فيها إلا « شهريار » و شهرزاد » و « دنيازاد » و بعض الوصيفات المقرابات المقرابات المقرابات الوصيفات :

\_ يا \* مرجانة \* ! تُخذي الأمــــيرة الصغيرة إلى الغرفة المعدَّة لها لتنامَ .

وتقدَّمت «مرجانة» من «دنیازاد» لترافقها إلی غرفتها ، فیا کان من «دنیازاد» إلاّ أن أمسکت بید آختها وازدادت بها التصاقا . ثم تطلَّعت إلی «شهریار» وقالت باکیة ً :

\_ مولاي ! أرجوك ، دَعْني مع " شهرزاد " ! أخاف أن أنامَ وحدي ! وصاح الملك بانفعال :

- \* شهرزاد \* اليوم ملكة البلاد ، لم تبق رفيقة لك استكون \* مرجانة \* قربك إلى أن تنامي الذهبي حالاً برفقتها ا

وارتمت دنیازاد ، علی صدر شقیقتها ، وعلا نحیبُها ، واشتد ً بکاؤها ؛ فقالت «شهرزاد ، لزوجها بصوت رقیق حنون :

- مولاي وسيّدي الي رغبة واحدة عندك . دعني أجلس قرب و دنيازاد ، حتى تنام ، وما هي إلاّ دقائقُ حتى أعود إليك .

إستاء الملك من جرأة • شهرزاد • ، ولكنّ جمالها الباهر ، ور قُتها في المخاطبة ، خفَّفا من حدَّته ، فقال :

- لا باس ، شرط أن لا يطول غيابُك .

وانسحبت "شهرزاد" مع أختها ، وقام الملك إلى تخدعه ينتظر عودة عروسه . ولمّا طـال انتظارُه قام غاضبًا إلى غرفة "دنيازاد"، فدخلها على حين غَفْلة ، فرأى "دنيازاد" في سريرها وقد جلست

- كان يا ما كان، في قديم الزمان وسالف العصر والأوان ...

وتوققت «شهرزاد » عن الكلام لمّا شاهـدت «شهريار » يدخل الغرفة ويتقدَّم نحو ها . أمّا الملكُ فقد زالت سورة عضبه فجأة ، وجلس أمام «شهرزاد» كالماخوذ بنغم صوتها و حسن حديثها . ثم أشار إليها بان تُكل مابدأت به من حديث .

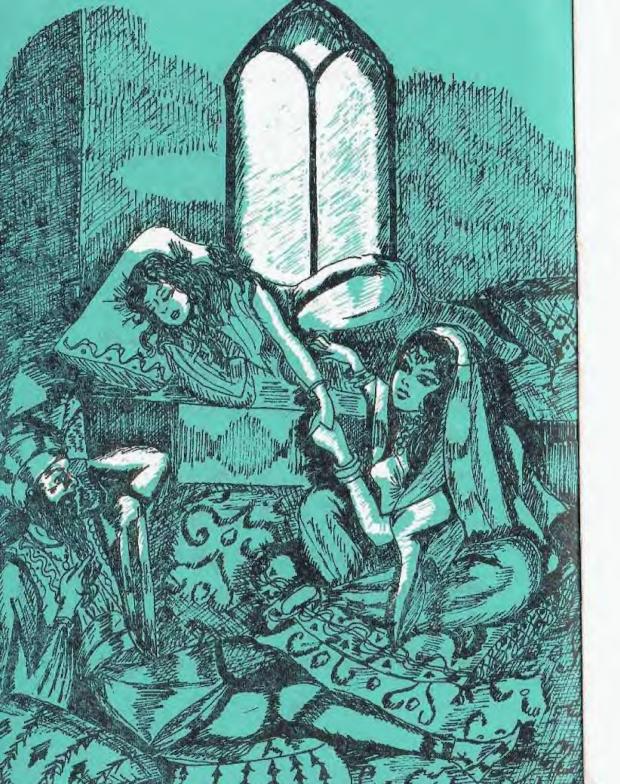

# مغامرات "هاين"

### إستانفت • شهرزاد » قصّتها :

"كان يا مساكان في سالف العصر والأوان ... المغني يا ملك الزمان ، وحاكم البلدان ، أن مدينة « بغداد » ، عاصة الخلافة العباسية ، كانت أعظم مدينة في ذلك العصر ، بناها الخليفة العباسي « أبو جعفر المنصور » على نهر « دجلة » ، فامتدت المدينة واتسعت أيّام خلفاء « المنصور » ، وبخاصة أيّام الخليفة « هارون الرشيد » ، وأصبحت مركزا تجاريا هاما ، فكانت الخازن تعيج باثمن البضائع على اختلاف أنواعها ، كالاقمشة الحريرية والقطنية المُزركشة ، والسجّاد ، والريّيا شاهور ، والعمطور ، والعمطور ،

وكلُّ ما تشتهيه النفس من أدوات الزينة .

عاش في " بغداد " في تلك الأيّام تاجر كبير يُدعى " أبا هاني " . وكان كثير المال ، يملك الدُّورَ والقصور . ولم يكن له من وريث سوى ولد وحيد هو ابنه " هاني " . ثم مات الوالد مخلّفاً لولده ثروة طائلة .

وكان ﴿ هاني ﴾ شابًا مليحًا وسيما ، كثير الاصحاب والخللان ، تعود حياة الرفاهية والتّرف ؛ فاخذ ينفق المال من غير حساب ، ممّا جعل والدته تخاف على الثروة من الضّياع ، فقامت إلى ابنها ترشده وتنصحه . وأخيرا ، بعدد طول مماطلة ، رضخ ﴿ هاني ﴾ لكلام أمّه ، فقسم ثروته نصفَين ، أودع أمّه نصفا ، واحتفظ بالنصف الثاني لنفسه .

ظلَّ ﴿ هاني ﴾ على سيرته في اللَّهو والسَّهَرَ مع الاصحاب ، وأهمل تجارة والده ؛ فاستغلَّه رفقاؤه أبشع استغلال ، وصاروا يُنفقون من ماله ويُبَذِّرون حتى ذهبت ثروته . وفي أحدد الآيّام

وجد «هاني نفسه فقيراً مُعدِماً ، والدائنون يطاردونه من غير رحمة . فارتعب من هيذه العاقبة المؤلمة ، وفكّر ، بادىء الامر ، بان يتوجّه إلى أمّه طالباً معونتها ، ولكنّه لم يفعل خوف من غضبها ولومها . فقام إلى أصحابه يطلب مساعدتهم ، ولكنّهم تنكّروا له ، فلم يسعِفه أحد منهم .

أخيراً لم يجد • هاني • بُداً من طَرق باب أمّه ، فدخل عليها حزين الفؤاد ، كسير الخاطر . إضطرب قلب الام لرؤية وحيدها على هذه الحال ، وسالته بلوعة :

ـ ما بالُـك يا ابني ؟ أراك حزيناً مهموماً ! فاجابها • هاني » :

- أمَّاه القد صدق ظنتُك ، وتحقَّقت أقوالُك . كنت تردِّدين دائمًا على مَسْمَعي هذا القول : ﴿ إِن كان معك شيء ورَّبوك ، وإن لم يكن معك شيء العدوك ، وها أنا الآن قد خسرت أموالي أبعدوك ، وها أنا الآن قد خسرت أموالي وأصحابي دفعة واحدة . ولكنَّ خسارتي مالي لا

تعادلها خسارتي الثقة بالاصحاب . إجتمعوا حولي ولزموني لمّا كنت موسرا ذا مال ، وها هم اليوم يتفر قوون عني ويُبدون لي الجفاء بعد ما نفيدت أموالي . وها أنا أعدك يا أمّاه ، وأقسم بتُربة أبي ، بانتّني لن أعود قط إلى سابق سيرتي . سابتعد عن أهل السّوء والكذب ، وساعلت هذين البيتين من الشعر في صدر بيتي ومَتْجري ليكونا لي عظة ودرسا :

إِنْ قَلَّ مَالِي فَلَا خِلُّ يُصَاحِبُنِي وَلَا يَخَلُّ يُصَاحِبُنِي وَلَا يَنَاسِ خُلاَّنِي وَكُلُّ النّاسِ خُلاَّنِي

كُمْ من صديق لِاجلِ المالِ صاحبَني

وآخر ، عند فقْد المالِ ، عاداني
فتاكَّدتِ الأُمُّ من توبة ابنها ، وقدَّمت له مبلغاً من المال وَفَى به ديونه ، وجدَّد تجارتَه .

راح م هاني ، يعمل طول النهار بجد ونشاط ، فانتعشت تجارته وزاد ربحه . وعندما اطمان إلى أموره الماليَّة اشتاقت نفسه إلى مجالسة الاصحاب ،

ولكنه لم يكن لينسى ما جرى له مع أصحاب السابقين . وتنازعُه عاملان : عاملُ الشَّباب وحبِّ الحياة ، وعاملُ الخوف والحيدر من غيدر الناس. وأخبراً وجد لنفسه حلا يُرضيه : كان ، بعد عودته من متجره كلَّ مساء ، يلبس ثيابَه ويخرُجُ متنزِّها إلى جسر \* بغداد " ، فيجلس شاك عارضا المارة . فإذا شاهد شابًا غريباً تلوح عليه علامات الذكاء والعيز " توجه إليه ودعاه إلى منزله . وفي المنزل كانا ياكلان ويشربان ويتسامران ، حتى إذا انتصف الليلُ طلب ( هانی ) من زائره أن يغادر بيته ، من غير أن يساله عن اسمه ، أو يعرُّفُه بنفسه .

دأبَ «هاني» على هذه الحال مدَّة من الزمان ، لا يوطِّد صداقةً مع أحد من زوَّاره...»

\*

وتوقَّفت « شهرزاد ، عن الكــــلام لتستعيدَ أنفاسَها ، فناشَـدَها « شهريار » ، وقد أخـــــذتِ القصَّةُ بَــجامع قلبه :

\_ أكْملي يا ﴿ شهرزاد ﴾ ، أكملي ...

فتابعت ﴿ شهرزاد ؛ تقول :

\* في ليلة من الليالي شعر الخليفة \* هارون الرشيد \* بضيق في صدره ، فخرج برفقة خادمه \* مسرور \* يتجـول في شوارع \* بغداد \* متنكر أبزي التجار . وكان يُحادث من يشاء من أبناء رعيته ، ويقف بنفسه على ما يجري حول من أمور تخفى عنه في غالب الاحيان .

في تلك الليلة بالذات جلس « هاني ، كعادته على جسر « بغداد ، يتصيَّدُ ضيفًا جديدًا ، وإذا بالخليفة ومُرافقِه عِرَّان به ، فاستوقفها قائلًا :

- بالله عليكما يا صاحبَيّ ، هل لكما بمرافقتي إلى منزلي ، ناكل هنيئًا ، ونشرب مريئًا ، وتسمعان من الأحاديث ما يُعجبكما ؟

تجمَّد الخليفة في مكانه متعجِّبًا. ودفعه الفُضولُ وحبُّ المغامرة إلى القَـبول ، فاجاب :

وسار الثلاثة إلى منزل « هاني » ، فأكلوا وشربوا وتحادثوا . ومضت الساءات والخليفة لاه ، سعيد ، ماخوذ بظرف مضمرته . ولما ماخوذ بظرف مضمرته . ولما انتصف الليل طلب « هاني » من زائريه أن يغادرا منزله ، فأذعن الخليفة مستغربا ، وقال له وهو عمم مغادرة المنزل :

عرِّفْني بنفسك أيتُها الشابُّ، فرَّبَا حَدَّثَتني نفسي بالعودة إليك والتمتُّع بحديثك اللذيذ مرَّةً ثانية.

تبسّم « هاني » وقال :

\_ هذه آخر مرَّةِ نلتقي بها يا صاحبي .

تعجَّب الخليفةُ من جواب «هاني ، وقال له : \_ لِمَا لا تريدُ أن أزداد بك معرفةً ، فتتوثَّقَ عرى الصداقة والأُلفة بيننا ؟

هزٌّ « هاني » رأسه وأجاب :

\_ هيهات يا سيّدي ، هيهات ا ما فات فات ، وكلُّ شيء بيننا قد انتهى منذ هذه اللحظة .

غضب الرشيد ، من وقاحة «هاني ، قصاح بغضب :

تتحدَّثُ بالالغاز أيها الشابُّ ! مــا سببُ انقلابك عليَّ وكنتَ لِي ، منذ لحَظَاتٍ ، خيرَ رفيق وصديـق ؟ هل بَدَرَ منِّي شيءُ أدَّى إلى قطــع المودَّة بيننا ؟

اجاب « هانی » :

\_ كلا يا سيّدي ، حاشا أن تكون قد أسات إليّ بشيء . ولكن حكايتي طويلة ، وقصّتي غريبة ، وخير لك أن تغادر منزلي الآن ، فالوقت قد تاخّر ، وعليّ أن أستيقظ باكرا لأذهب إلى عملي .

\_ لا والله ! لن أغادر هذا المكان حتى أسمع قصَّتَك كاملة !

رَضَخَ ﴿ هَانِي ﴾ للأمر الواقع ، وأخبر الخليفة

تفاصيلَ قصته . فضحك ﴿ الرشيد ، وقال مُلاطفًا :

\_ إِنَّكُ لَمَعْدُورُ ۚ فِي شَكِّبُكُ وَحَذَّرِكُ ، وَلَكُنَّ فِي لَمِّبُكُ وَحَذَّرِكُ ، وَلَكُنَّ فِي لَسَّتُ نَاكُراً للجميل كاصحابك السابقين ؛ لقد أحبيتُ عليسك ، وسوف أعودُ إليه مرَّةً أخرى .

ـ لا واللهِ يا رجـــلُ ! لن تراني بعــد اليوم أبـــداً ا

إشتدَّ عجب الخليفة ، ولكتَّه لم يستسلم ، بـــل تابع يقول :

\_ أنا رجل كثيرُ المال واسعُ السُّلطة. فهل من رغبة أحقَّقها لك ، أو حاجة لك أقضيها ؟

- ما في قلبي إلاّ رغبة واحدة ، وليس من يقدر على تحقيقها .

\_أذكر رغبتك يا أخي وخلُّصْني ا

دُعنا من المزاح ، قــــلا أنتَ ، ولا مَن هو أعظم منك ، بقادر على تحقيق ما في قلبي من رغبة . فقُــمُ إلى منزلك حالاً ا

وبهدوء عاد الخليفة إلى الجلوس وقال:

لن أغادر هذا المكان قبل أن أعرف رغبتك. فإن أردت انصرافي فعجِّل في كلامــــك وأخبر ني مجاجتك .

ضحك « هاني » عالياً وقال :

ما أعجب أمرك يا صاح ِ الله تلح في معرفة رغبتي ؟ وهب أنّني أطلعتُك عليها ، فهل أنت ساحر قدير لتحقّفها لهي ؟ ولكن ما دمت تصر فهاك رغبتي : أود لو أتولّى الخلافة يوما واحداً ا

ردّ الخليفة باستغراب :

ـ لما تشتهي الحكمَ ولو يوماً واحداً ١١ تضاحكَ • هاني • وقال :

- ُحبَّا في الانتقام! نعم ، الانتقام مِمَّن حوَّلَ حياتي إلى جحيم دائم ؛ أربعة شبَّان ملاعين، يسكنون قرب منزلي ، يلاحقونني بسخريتهم ليـــلَ نهارَ!

آه !.. كم أشتهي أن آمر بضرب كل منهم ضرباً مبرّحاً اثم يقوم مُناد فيدور بهم المدينة وهو يصيح مشيراً إليهم: «هذا جزاء من يبغض جيرانه ويكدر عليهم صفو حياتهم ».

ضحك الخليفة عالياً ، ثم استوضح :

وفيا هـو يُكلِّم « هاني » تنـاول زجاجــة الشراب وصبَّ منها كاسا سكب فيها ، على غفلة من «هاني » ، بعضَ قطرات من المخـــدِّر ، ثم ناول «هاني » الكاسَ قائلًا :

\_ خفّف عنك يا صاحبي بهذه الكاس الأخيرة ، وتناس هؤلاء الشبّان الاشقياء .

أخذ «هاني ، الكاسَ من الخليفة وجرعها دفعةً واحدة . وما أن استقر الشرابُ في جوفه حتى سقط على الأرض لا حراك به . عندثذ قال الخليف أ «لمسرور ، :

\_ إحمل الشابُّ والحقُّني به إلى القصر حالاً .

دخل الخليفة القصر من باب خلفي ، وسار توا إلى تخدعه ، و «مسرور » وراء ه . القي « مسرور » وبهاني » على سرير الخليفة ، وأمر « الرشيد ، بإحضار الجواري تلبسن « هاني » الجواري تيلبسن « هاني » ثياب الخليفة أقبل الوزير « جعفر البرمكي » ، فشاهد شابا غريبا في سرير سيده . نظر « جعفر ، وقال :

يا ﴿ جعفر ﴾ ، وأنتُنَّ أيَّتُهَا الجواري ، تأمّلوا جيِّداً هذا الشابَّ ، فإذا رأيتُموهُ غداً جالساً على عرشي ، متوسِّحاً بثيابي ، فقوموا بخدمته ونفِّذوا أوامرهُ وكانَّه الخليفةُ . وأنتَ يا ﴿ جعفر » أوصِ الأمراء وكبارَ الدّولة بان يقدِّموا له الاحترامَ .

نام « الرشيد » تلك الليلة في إحدى غرف القصر ، تاركا « هاني » في مخدعه الخاص يغيط في نوم عميق . في صباح اليوم التالي نهض الخليفة من النوم

- إذا استيقظ الشابُّ من نومه فقبَّلْنَ الأرضَّ بين يديه ، واخدمنَه ، والْبيسْنَه خلَّة الخلافة ، وردِّدْن على مسامعه دائمًا : "سَمْعا وطاعة يا مولانا أميرَ المؤمنين .

ثم دخل الخليفة مخدعه ، وجلس خلف إحدى السَّتاثر يراقبُ ﴿ هاني ﴾ وينتظر قيامه . ولمَّا طال نومه أشار الخليفة إلى جارية بان تُوقظَه .

تقدَّمت الجارية من « هاني » وهزَّته بلطف وهي تقول :

يا مولانا الخليفة ! أمَر تَني بإيقاظك في مثـ ل
 هذه الساعة لتقوم باداء الصلاة .

سمع «هاني اكلام الجارية لكناً لم يفتح عينيه ، ظاناً أنه في أحلم ، وسحب الغطاء على رأسه وأحباً الاسترسال في منامه . وقال في نفسه : أنا الخليفة في المنام ، فالآمرُ بجلد الشبان

عادت الجارية إلى «هاني» تهزأه ثانية ، فاستيقظ من نومه ، ولكناً فظن أنه ما زال يحلم . عندئذ قامت الجارية إلى النافذة ففتحتها ، وعادت إليه تهزأه بقوة وتقول :

\_ لقد آن وقت الصلاة يا مولاي ! أخاف أن تلوَ مَنى إن أنت بقيت نائماً .

فتح ه هاني عينيه ، ونظر إلى مصدر الصوت ، فوجد فتاة رائعة الجمال تنظر إليه باحترام . وأدار نظره حوله ، فشاهد مخدعاً واسعاً زُيِّنت جدرانه ونقش سقفه ، وأسدلت على نوافذه وأبوابه ستائر من الحرير المزركش بالذهب .

َفَرَّكَ ﴿ هَانِي ﴾ عينيه وهو لا يصدِّق: أفي يقظة هو ، أم في حلم ٢

وما لبث أن سمع أصواتًا تردُّدُ :

\_ أنعمَ اللهُ صباحك يا أميرَ المؤمنين !

قعد في سريره كالمعتوه . ربَّاه ! ماذا يجري حوله؟ في تلك اللحظة أسرعت إليه جارية "ووضعت وراء ظهره وسادة وثيرة من ريش النَّعام.

ضحك «هاني» عاليًا وقال:

- يا جماعة ! أنا لست أميرَ المؤمنين. أنا « هاني » التاجر !

ثم خرج مسرعاً من الفراش وأخذ يدور في الغرفة ، والجواري يدرُرْن حوله وهن ً ينادينه : ﴿ مولانا أمير المؤمنين ! ﴾ المؤمنين ! ﴾

وتوقَّف «هاني» أمام الجارية التي أيقظتـه . سالها :

- بحقُّ الساء يا جارية ! هل أنا أمير المؤمنين؟

أجابت الجارية ضاحكة :

\_ مولاي الخليفة ُ لم يعو دُنني المُنزاح أبداً ! \_ تكذبين يا جارية ! والله العظيم تكذبين!

ثم سار إلى أحد الخدم ، فما أن رآه الخـــادم متوجِّها نحـــوه حتى خرَّ على الارض ساجداً له . أمسك به « هاني » وهزَّه بقوَّة وساله:

\_ مَن هو أمير المؤمنين يا غلام ؟

وغضَّ الحادمُ طَرْفَه احتراماً ، وأجاب :

\_أنت يا مولاي ا

فصاح « هاني ، بغضب :

\_ وأنت أيضاً تكذب أثيها الغلام!

في تلك الأثناء كان الخليفة « هارون الرشيد » يتابع هذا المشهد وهو يكاد ينفجر من الضحك ، ولكناً عالك نفسه خوفا من انكشاف أمره.

تقدُّمت الجارية من • هاني • وقالت :

\_ ثيابك جاهزة يا مولاي !

لبس « هاني » ثياب المُلكِ ، وقام إلى الصلاة ؛ ثم رافقَهُ الحَرسُ إلى قاعةِ الحكم ، فجلسَ على سرير الخلافة أيحيطُ به الوزراءُ والأمراءُ والحكّامُ . والتفت إليه « جعفر البرمكي ، وقال :

- أسعيدُت صباحاً يا خليفة الأمصار وحارِكمَ الاقطار ! عبدُك ووزيرُك بانتظار أوامركِ !

عندئذ زال عجب ماني وتاكد أنه الخليفة بالذات . قد تخطىء الجواري ، وقد يخطىء الحدم ، ولكن لا يكن أن يخطىء الوزير . فاشتد عزمه ، وقويت إرادتُه ، فنادى وزير ، بصوت جَهُوري !

\_يا "جعفر "! إستدع والي المدينة وسر "برفقته إلى حي "النهر . هناك تجد بيت التاجر "هاني ". أدخل دار وسلم أمنه مبلغاً من المال وقل لها إن المال أرسله لها ابنها . ثم ادخل على دار قرب المنزل المذكور فيه أربعة 'شبان أشقياء ، فامسك المنزل المذكور فيه أربعة 'شبان أشقياء ، فامسك بهم ومر "بضرب كل واحد منهم منة سوط ، ثم

أركبُ م على دوابُ ودُر م في المدينة مع منادي يصيح : « هذا جزاء من يقلق راحة جيرانه ، وينغص عليهم حياتهم ».

غادر ﴿ جعفر ﴾ القاعة لينفُّذُ ما أمره به ﴿ هاني ﴾. وقام ﴿ هاني ﴾ إلى أمور الخلافة فسيَّرها ، وظلَّ يأمر وَينَّهي حتى آخر النهار .

في المساء سار في موكب من النّدماء والشعراء الى بهو كبير ، فقضى هناك ساعات طوالاً ياكل ويشرب على أنغام العازفين وأصوات المغنّين . وكان الخليفة « هارون الرشيد » يراقب ، هاني » في كلّ لظلة ، ولكنته ظلّ متخفيا عن الانظار . ولما انتصف الليل أقبلت جارية جميلة وقد مت « لهاني » كاساً من الشراب قد سكبت فيها بعض قطرات من المخدر ، وقالت له ،

صاح (هاني» وهو نشوان :

ثم راح يشربها متلذّذا متمهلًا . وبعد لحظات هوى على الأرض ، فخرج الخليفة من مخبئه وتقدّم من ﴿ هـاني ، ورَبَّت َ كَتفَه بحنان ، ثم نادى «مسروراً ، وأمره بحمل الشاب إلى منزله بعد أن تُخلَع عنه ثياب الخلافة .

¥

في صحى اليوم الثاني استيقظ « هاني » من نومه وهو يظنُّ أنَّ لا يزال خليفة ؛ فاخذ ينادي على الجواري :

\_ يا ﴿ فُلَةَ ﴾ ! يا ﴿ مسكة ﴾ ! يا ﴿ زمر ُّدة ﴾ ! أين أنتنَّ أيسَّما الفتياتُ ؟

ولكن ما من منجيب. وزاد صياح « هاني » ، فسمعته أثّمه ، فدخلت عليه مسرعةً وهي تقول :

ـ " هاني " يا ابني ! إستيقظ " أنت تحلم ! نهض " هاني " من سريره وحــــد ق بامّــه كمن

فقد عقله :

- كيف جئت للى هنا بحق السماء ! صعقت الأم لسؤال ابنها ، فاجابته بلطف:

- إستيقظ يا ابني . لا بـدَّ أنَّـك لا تزال تحت تأثير حلم مزعج .

- أخرجي من هنا أيَّتُها العجوزُ ! أهكذا تخاطبين أمير المؤمنين ؟ أغْرُبي عن وجهي حالا ، ونادي الجواري !

بكت الأمُّ حيرةً وخوفاً ، وتأكَّدت أنَّ ابنها أصيب بنوبة من الجنون . تقدَّمت منه وأخذت تربَّت كتفَه وتقول:

- 'قَمْ يَا ابني ، قَمَ إِلَى مَتْجَرَكَ ، فَالُوقَتَ 'ضَحَى ' ، وَقَدَ تَاخَّرَتَ كَثَيْرًا .

نهض ﴿ هَانِي ﴾ من الفراش بعصبيَّة ، وتطلَّع حوله باستغراب ﴿ إِنَّه فِي غرفته ، وهـذه أمُّـــه أمامَه ! ثم تلمَّس ثيابه : أبن حلَّــة الخلافة ٢ أبن

الجواهرُ والحليُّ ؟ أين المطربون والمغنسِّات ؟ كيف عاد إلى بيته ؟

أسئلة عديدة بقيت من غير جواب . أمسك «هاني » برأسه يهز ه بشد ق ويقول : « أنا مجنون ! مجنون ا مجنون ا ثم عاد يصيح :

- لا ! أنا الحليفة ! أنا « هارون الرشيد » !

إشتدَّ بكاءُ الأمّ ، وأخذت تولول وتنـــوح : « ويلي ! ابني ! وحيدي ! مجنون ؟ »

ركض «هاني » نحو أمَّه ، وأمسك بكتفَيها وهزَّها بشدّة وهو يقول :

- أمّاه ! لست مجنونا ! كنت الخليفة بحق ! حكت ، وأمرت ، وأرسلت لك مبلغا من المال مع «جعفر البرمكي "، وألم تتسلّميه البارحة ، وطالبت بضرب الشبّان الاربعة الوقحين والمناداة عليهم في المدينة .

صعيقت الأمُّ ليما سمعت . أجل ، لقد تسلَّمت

بالأمس مبلغا من المال ، وعرفت بقصَّة الشبّان الأربعة . ولكنّم الاتجدُ لهذه الأمور تفسيراً . كلُّ ما تعرفه أنَّ «هاني ، هو ابنها ، وأنَّه ليس خليفةً . وبقلب الأمّ اندفعت تقول :

لقد تسلَّمت الدراهم البارحة! وعرفت بضرب الشُّبّان! ولكن ذلك لا يجعلك «هارون الرشيد»! أنت ابني ، وحيدي ! عد إلى صوابك يا بني وتعوَّذ من الشيطان ، فالذي يجري معلك الآن هو حيلة من حيله.

وما انتهت الأمُّ من كلامها حتى أخذ « هاني » يرقص ُ في الغرفة وهو يكاد ُ يطير ُ من الفرح :

لقد نفّذ ﴿ جعفر ﴾ أوامري ، وجلد الشبّانَ الملاعين ، ونادى عليهم في ﴿ بغداد ﴾ كُلِّها ! إذا أنا أميرُ المؤمنين ! أنا ﴿ هارون الرشيد ﴾ ! أمرتُ فأَطِعت ُ !

وزاد صياح « هاني » ، وسمعه الناس في الخارج، وانتشر الخبر ً حتى وصل مسامع شرطة الخليفة ،

وتدخّلت الأمُّ المسكينة بالأمر ، وأقنعت رجال الشرطة بان ابنها مصاب بس من الجنون . فصاح الجنود بها :

\_ إبنـُك بحاجة إلى مستشفى الأمراض العقليّـة يا امرأة !

ثم تقدَّموا من « هاني » ، فشدُّوه برباط وحملوه إلى المستشفى. وهناك قام كبير الممرِّضين يضربه ضرباً قويّاً حتى يُقلعَ عن ادِّعائه بانّه الخليفة . وكانت هذه هي الظريقة التي يُعالَج بها بعض مرضى العقول في تلك الايّام .

بقي المسكين في المستشفى شهراً ذاق فيه الأمرَّين. ولمّا امتنع كليّا عن ذكر الخليفة والخلافة ظنّوا أنّه 'شفي نهائيّا من مرضه ، فارسلوه إلى أمّه .

عاد « هاني ، إلى بيته وظلّ مدَّةً من الزمات منطويا على نفسه ، لا يرغبُ في رؤية أحد . كان

كُـلُّـها وجـــد نفسهُ وحيداً يتساءل :

\_ كنتُ الخليفــةَ ! أمرتُ ونهيتُ ! ولكن كيف ، وأين ؟

وفجاةً تذكُّر «هاني» زائره الآخير، والحديثَ الذي دار بينهما، وخاطب نفسه :

ما أغباني ! إنّ زائري هو الشيطان i لقد دخل بيتي على شكل إنسان!

وأقنع «هاني» نفسه بانه سليم العقل ، وبان ما جرى له هو من صنع الشيطان . ونام «هاني » تلك الليلة مطمئن البال . وفي اليوم التالي استيقظ باكراً وقام إلى متجره سعيداً ، إذ تخلص من هزء الشبان الملاعين ومضايقتهم له . وفي المساء عاوده الحنين إلى لهو الماضي ، فاسرع في ارتداء ثيابه وسار إلى حسر «بغداد» كسالف عادته ، يراقب المارة باحثا عن صديق جديد .

وفجأة لمح الخليفة و « مسروراً » يتقدَّمان منه ،

ـ عاد الملغون ! عاد الملعون ! عاد الشيطان ومرافقه !

وانطلق الخليفة وراء « هاني » حتى أدركه وأمسك به . وقال له معاتباً :

ما بالك تهرب منتي يا « هاني » ؟ ما ذنبي حتى تعاملني معاملة الاعداء ؟

زجره « هاني » وهو يحاول الإفلات منه :

دَعني وشاني يا رجلُ ! لقد جلبتَ عليَّ مصائبَ الدنيا ! لن أعودَ إلى مجالستك أبداً .

دَعُ عنك هذه الأوهامَ ياصديقي ، و ُقمْ بنا إلى بيتك نتسامر !

\_ إبتعد عني أثيها الشيطان الرَّجيم! كفاني ما ذقت ُ بسببك حتى الآن!

أخذ الحليفة يداور « هاني ، ويحاوره حتى أقنعه ، بعد جهد ، بدعوته إلى منزله . وكان بانتظار « هاني ، وزائره مائدة عامرة بالطعام والشراب ، فجلس الجميع إليها ياكلون ويشربون . وقد انشرح صدر الخليفة وهو يتذكّر ما جرى له مع « هاني » في السابق ، وأراد المزيد من الله و فالتفت إلى « هانى ، وقال :

\_ أخبر ْني ! مــا الذي جعلك تهرب منتي ثم تدعوني بالشيطان الرجيم ؟!

قص ﴿ هاني ﴿ على الخليفة قصَّته من أوَّلها إلى آخرها ، والخليف أُ يضحك ، ويضحك ، حتى كاد يُعمى عليه من شدّة الضحك .

شارك « هاني » الخليفة سروره ، وقد زالت عنه مخاوف كلياً . وعند انتصاف الليل ناول الرشيد » « هاني » كاسا من الشراب دس فيها المخدر خلسة ، فشربها المسكين وهو لا يدري ، وللحال سقط في مكانه غائباً عن الوعي .

حمل « مسرور » « هاني » وسار به وراء الخليفة حتى دخلوا القصر كما في المرّة السابقة ، وو ُضِح « هاني » على أريكة وثيرة ٍ في قاعة الحفلات.

إستدعى الخليفة وزيره وجعفر وأمره بأن يُعدً له مجليس غناء يضم أشهر المغنين والعازفين. ولما انعقد المجلس أمر الخليفة ببدء الاحتفال ، ثم أسرع يختبى وراء الستار ليراقب ما سيجري . إنطلقت الاصوات الشجية من كل جانب ، ترافقها نغات العيدان والدُّفوف ، وتوسَّطت الراقصات القاعية وأخذن يتايلُن على إيقاع المعازف . وتقدَّمت و فلَة ، والخارية الجميلة ، من وهاني وبامر من الخليفة ، وهزَّته هزاً خفيفا ، ففتح عينيه للحال وقد صحا من تاثير المخدر .

نظر «هاني » حوله وهـــو يكاد لا يصدِّق ا وهتف :

ــ لا حَوْلَ ولا قَـوَّة إلاَّ بالله العلمي العظيم! أفي يقظة أنا أم في منام؟ من أنا يا غلام ؟

أطرق الغلام برأسه احتراماً وأجاب: - «هارون الرشيد» أمير المؤمنين! وزعق «هاني» متوعّداً:

- وَ يَحْمَكُ يَا فَتَى ! أَنت أَيضاً تَكَذَب ! في تلك اللحظة سُمَـع من وراء الستار ضحكُ وقهقهة من مكانه مشدوها وهـو يتساءل :

\_ هذه الضحكة أعرفها ! أعرف صاحبها !
وللحال ارتد إلى الوراء وركض نحو مخبــإ
« الرشيد »، فأزاح عنـــه السّتار مـذعوراً وهو
يصرخ :

\_ إنّه هو! هو الشيطان بعينه! خلّصوني منه يا أهل الخير!

ستط الخليفة على الأرض من كثرة الضحك ، و «هاني » ينظر إليه برعب . ثم تلفّت حوله فشاهد

فقالت له « فلَّة » :

ـ مجلسُ الغناء بانتظاركِ يا أميرَ المؤمنين ! لطم « هاني » وجهه وصاح :

- أسكتي أيّتها المجنونة! أنا « هاني » التاجر وحسب!

> ضحکت الجاریة وردَّت علیه بدلال : - مولای بحب المزاح الیوم ً ! عاد « هانی » یضر ِب رأسه صارخا :

\_ إخرسي يا فتاة ! مستشفى الأمراض العقليّــــة بانتظاري ! فخافي الله ، واتركي الخلافة للخليفة ، واتركيتني أنا وشاني !

إبتسمت الجارية بخبث وأجابت :

- أحقاً تريدني أن أناديك « بهاني ، التاجر ، يا أمير المؤمنين ؟

هبُّ « هاني » من مكانه وتقدُّم من غـلام صغير يقف بعيداً ، وساله : الحضور في أماكنهم لا يهرعون لمساعدت. وتجرُّأ • هاني • وتقدُّم من الخليفة بجذر :

ـ عرفتُك! أنت الشيطان! أنت الذي حوَّلْتَني إنى خليفة زائف! أنت سبب مصائبي كلِّمها! وهؤلاء القوم زائفون! وهذا القصر زائف!

وهنا تقدَّم • جعفر البرمكي ، من « هـاني ، وزجره بقسوة :

\_ إلزم التهذيبَ يا فتى ! أنت في حضرة الخليفة \* هارون الرشيد \* !

وفجاة اتنضحت الحقيقة الهاني ، فتبخر غضبه ، وتملت كه رعب شديد . سيبطش الخليفة به لا محالة ! خر هاني اساجدا أمام الرشيد وهو يردد : عفوك مولاي ! عفوك مولاي ! عفوك مولاي ! عاود الخليفة الضحك محدداً ، شم قال : والله يا هاني القد أزلست عني همومي وأضحك ما يكفيني دهراً . إطمئن ولا تخف .

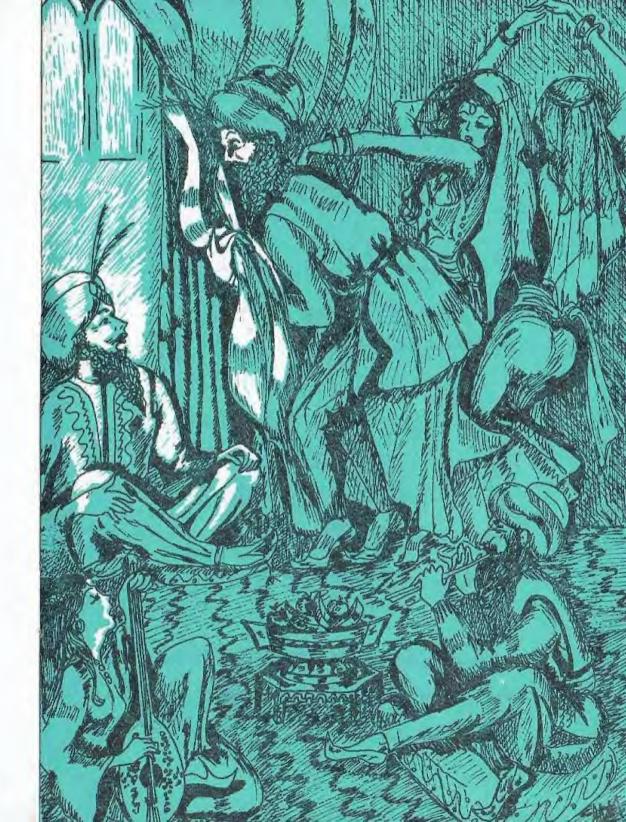

فأنت منذ اليوم تلازم قصري ، وتصبح واحداً من ندمائي المقرَّبين ».

وانبلجت تباشير الصباح ، فصاح الديك مبشراً بقدومه .

وضحك الملك «شهريار» ، وشاركته «شهرزاد» و « دنيازاد » الضحك . وقال :

\_ طلعَ الصباح يا « شهرزاد » ولم نَدْر به . هل انتهت القصَّة ؟

\_ كلاّ يا مولاي ، وبقيَّتُما أفضلُ وألذُّ . ساسمعك إيّاها مساءَ هذا اليوم المبارك .

\_ هيًّا بنا إلى النوم إذاً !

وقال ﴿ لدنيازاد \* :

\_ سنلتقي مساءً في هـ ذا المكان للاستباع إلى

بقيَّة القصَّة . أليس كذلك يا صغيرة ؟ ثم خرج برفقة زوجته .

في مساء ذلك اليوم التام شمل الثلاثة في غرفة « دنيازاد » . وكان « شهريار » شديد اللهفة لسماع ما تبقى من قصة « هاني » ، لذلك عاجل « شهرزاد » بقوله :

\_ هاتي يا « شهرزاد » أخبرينا بما جرى « لهاني ». أسرعي ، بالله ِ عليكِ !

واستجمعت « شهرزاد » أفكارَها ، ثم قالت :

« دخل « هاني » قصر الخليفة ، وأصبح من أقرب خلاّنه إليه . وكان كلّم تملّم عللّما عللّم الرشيد » التعبُ والإرهاقُ نادى عليه ، فيُقبل « هاني » ويسلّمه ، وللحال يعود إلى الخليفة صفاؤه وراحة باله ، لأن وللحال يعود إلى الخليفة صفاؤه وراحة باله ، لأن

• هاني ، كان خير من أضحك وسلسى .

إستظرفت السيّدة (زبيدة )، زوج (هارون الرشيد)، بجلس (هاني)، فشاركت (زوجكما أملَحه وأخباره . وكان برفقة (زبيدة ) دامًا وصيفتها (نزهة الفؤاد)، فوقعت الوصيفة في حبّ (هاني)، وبادلها (هاني) حبّا بحبّ . وبارك (الرشيد) وزوجه حبّهها، فزوجها وأسكناهما في بيت صغير جبيل يقع في طرف من أطراف حديقة القصر .

وكانت « نزهة الفؤاد » مُسرف ق مبدِّرة ، تُنفق المال من غير حماب. وفي أحد الآيّام وجد • هاني » نفسَه مُفلساً ليس في جيبه درهم واحد.

صارح ﴿ هاني ﴾ زوجَه بالأمر ، وأخه ا يفكِّران بطريقة بحصلان بها على المال. وفجاة هلَّل ﴿ هاني ﴾ وقال :

\_ لقد وجدت ُ طريقة لتحصيل المال .

\_ إجلسي واسمعي !

اجابته « نزهة الفؤاد ، ببرودة :

سمعا وطاعة . هات الطلعثي على خطستك .

الثنين بالموت . أبدأ أنا أو لا ،
وأنت تذهبين إلى السيدة و زبيدة و تعامينها بموتي ،
فتعطيك مبلغا من المال للقيام بامور الدفن والجنازة .
ثم تتاوتين أنت بدورك ، فاذهب أنا إلى الخليف وأطلعه على خبر موتك ، فيعطيني مبلغا من المال لدفنك . وهكذا نحصل على المال يا زوجتي الحبيبة .

وصفَّقت ﴿ نزهة الفؤاد ﴾ إعجابًا وقالت :

- حيلة ممتازة اسيضحك لها الخليفة والسيدة • زبيدة • عند اكتشافها الأمر ، ولكن بعد أن نكون قد حصلنا على المال .

وهكذا كان. فكت « نزهـــة الفؤاد » شعرها وأسرعت إلى السيّدة « زبيدة » وهي تلطم وجهها

وتولورل :

\_ مات « هاني » يا مولاتي ! مـــات زوجي ! يا َلشقائي من بعدك يا « هاني » !

صعيقت السيدة « زبيدة » للخبر ، وكانت تحبّ « هاني » لما كان يضفيه على حياة البلاط من أنس وبهجة . وأخذت تواسي « نزهة الفؤاد » وتُخفِّفُ عنها ، ثم قالت لها :

\_ قومي إلى بيتك يا بُنيَّتي، وجهِّـزي المسكين إلى مَثواه الآخير .

ثم أعطتها مئة دينار ذهباً . وخرجت « نزهة الفؤاد ، وهي تنوح وتولول حتى غابت عن أنظار السيّدة « زبيدة » ، وللحال انطلقت مسرعة إلى زوجها وأخبرته عا جد . فضحك ، هاني » طويلاً وقال :

\_ أحسنتُ التمثيلَ يا نزهة فؤادي ! والآن جاء دور ُك لتتاوتي .

خرج «هاني» مسرعاً إلى القصر ، ودخل على الخليفة «هارون الرشيد» وهو ينتحب . طار صواب الخليفة واستو ضح «هاني» عن المصيبة التي ألمَّت به ، فاجاب وهو يبكي :

\_ « نزهة الفؤاد » يا مولاي ! « نزهة الفؤاد » ماتت !

ضرب الخليفة كفيًّا بكفٍّ وصاح:

- لا حوثل ولا قوتة إلا بالله ا مسكين أنت يا «هاني » ا هو تن عليك يا رجــــل ، فهذه حال الدُّنيا .

ثم تناول كيسا فيه دنانير وأعطاها « هاني » قائلا :

\_ ُخذُ هذه الدراهم ، وقم إلى بيتــــك وجمِّـز المسكينة للدفن .

إمتثل « هاني » لأوامر الخليفة ، ورَجَع راكضاً إلى بيته . أمّا « الرشيدُ » فعـاد يضرب يدا بيد ويقول :

ـ كيف أخبرُ « زبيدة » بالأمر ، وكانت لها « نزهة الفؤاد » الوصيفة الوفيّـة ؟ كيف!

\*

وتوقَّفت « شهرزاد » عن الكلام لتستجمع أنفاسها ، فهتف « شهريار » مستعجلاً :

\_ وماذا بعدً يا «شهرزاد» ؟ عجّـلي وأخبرينا! وأردفت «شهرزاد» تقول:

" وما أن تركت " نزهة الفؤاد " السيّدة " زبيدة " حتى تمليّكت زوجة " الرشيد " الحيرة : كيـفُ تخبر زوجها بموت نديمه ؟

وأخيراً قوَّت عزيمتها ودخلت على «الرشيد . وفيا هي تتقدَّم منه إذا به يبادرها وهـــو متجهِّم الوجه ، حزين القلب :

\_ سلمت حياتُك يا « زبيدة ، ، وأطال الله ُ في عمرك بعد موت جاريتك « نزهة الفؤاد » .

وصرخت ﴿ زبيدة ﴾ متعجُّبةً :

\_ ماذا تقول يا مولاي ؟ إن " نزهة الفؤاد ؟ حيّة ترزق ! جاءت منذ لَحظَات لتخبرَ ني بوفاة زوجها! سلمت حياتُك ، وأمَدُّ اللهُ في أيَّامك يا مولاي! وردّ الخليفة بانفعال:

لا بدَّ أنَّ الحزن لموت " نزهة الفؤاد " قد أثَّر عليك فاختلطت عليك الأمور ُ يا " زبيدة " . " نزهة الفؤاد " هي التي ماتت ، عرفت ُ ذلك من " هاني " نفسيه . وقد غادرني قبل قدومِك إلىَّ بلَحَظات .

قالت ﴿ زبيدة ﴾ بسخرية :

لا بدَّ أنَّ الحزن كان أكثر تأثيراً عليك منه عليَّ ! فالذي مات هو «هاني»، و « نزهة الفؤاد » بألف خير والحمدُ لله !

ردٌ الخليفة بحدَّة :

ــما مات إلاّ « نزهة الفؤاد » ! و «هاني » لا يزال على قيد الحياة !

ودار الجدل بين الزوجين ، و « مسرور » واقف بالباب ينظر إليهما بحيرة . وصاح الخليفة : \_ أتراهنين يا « زبيدة » ؟

وأجابت ﴿ زبيدة ﴾ بعناد :

\_ نعم أراهن ! • هاني » هو الذي مات ! قال الخليفة متجاهلا كلامَها :

\_ قبلت الرهان ا

والتفت الخليفة إلى « مسرور » وأمره :

\_ إِجْرِ إِلَى مَنزَلَ ﴿ هَانِي ﴾ وادخلُه ، وانظر ْ مَن مات : ﴿ هَانِي ﴾ أم زوجته ، وُعَدُ بالحال !

إنطلق «مسرور» إلى مــــنزل «هاني » . رآه «هاني » مقبلاً ، فقال « لنزهة الفؤاد » :

\_ هيّا تمـــدَّدي على الفراش ، ودعيني أعصب عينيك وأربط قدميك ِ .

وقعد «هاني » عند رأس « نزهة الفؤاد » وأخذ يتظاهر بالبكاء والنحيب . وما أن رأى «مسروراً » داخلاً حتى صاح به :

\_ « مسرور » ، ياصديقي ! ماتت « نزهة الفؤاد » وخلَّـ فَـ تُـني وراءها . لا بدَّ لي من الموت ، فالحياةُ من بعدها لا تُـطاق .

وتقدَّم « مسرور » من الفراش وأزاح الغطاء عن « نزهة الفؤاد » ، فوجدها لا حراك بها ، فأعاد الغطاء وهو يقول :

\_ رحمة الله عليك يا « نزهة الفؤاد »!

ثم غادر البيت مهرولاً ، ودخل على « الرشيد » ، وقال وهو يلهث :

\_ مولاي القد شاهدت « نزهة الفؤاد » جثّة هامدة ، وبقربها « هاني » يبكيها بدل الدمع دما .

وتقــــدًمت «زبیدة » من «مسرور » وقالت غَضْبی :

\_ يا لك من كاذب ماكر ! ثم نادت جاريتها العجوز :

\_ إمضي يا « مرجانة » إلى بيت « نزهة الفؤاد » وانظري من مات ، وعودي من غير إبطاء .

وما ان خرجت الجارية حتى ضحك الخليفة وقال هازئاً :

\_ خسرتِ الرهان ، وفقدتِ أجمل بستان ! فردَّت « زبيدة » :

ـ لا ، لم أخسر شيئًا ! من يصدِّق عبداً «كسرور » ، ويكذِّب « زبيدة » زوجة أمير المؤمنين ؟

أقبلت ، مرجانة ، على بيت «هاني » فرآها ، «هاني » وأدرك أن « زبيدة » هي التي أرسلتها ؛ فاسرع إلى الفراش وتمدد عليه ، ثم ربط رجليه وعصب عينيه . وجلست « نزهة الفؤاد ، قربه وقد حلت شعرها ومز قت ثيابها ، وراحت تصيح وتبكي بصوت مسموع :

\_ يا ﴿ هاني ﴾ ا رُدُّ عليَّ يــا حبيبي ا لِما تركتَـني وحيدة ؟ وا حرَّ قلْباه على شبابك !

دخلت « مرجانة » وتقد من الفراش متهيبة حزينة . رفعت الغطاء عن وجه « هاني » ، فوجدته جامداً ، مُمْ تَقِيب عَ اللون . فخافت من منظره ، وأعادت الغطاء عليه . ثم تقد من من « نزهة الفؤاد » فقب لتنها معزية وانصرفت من ثم عائدة إلى القصر ، فدخلت على الخليفة وزوجته ، وأخبرتها بما رأت وما سمعت .

وتدخُّـل « مسرور » منفعلًا :

\_ هذه العجوز قد دبَّ فيها الخرَفُ ! أنا رأيت « نزهة الفؤاد » على سرير الموت ، « وهاني ° جالسُّ بقربها يندب ويبكي .

وردّت عليه الجارية :

\_ ألكاذب هو أنت! أنا رأيت « هاني ، على فراش الموت ، لا زوجته .

\_ مسکین علی زوجها !

وقاطعها الخليفة:

ـ بل مسكين « هاني » ، قتله حبثُه « نزهــة الفؤاد » ووفاؤه لها !

- مسكينة « نزهة الفؤاد » ، قتلت نفسها حزنا

عاد الزوجان إلى الجدال وكثر اللغط في الغُرفة. فصاح الخليفة بانفعال :

وفجاةً استوى « هاني » جالساً في الفراش وهو يقول :

- أنا أعلمك بالخبر اليقين يا مولاي ! أنا مت ُ قبلها يا أمير المؤمنين !

> ونهضت « نزهة الفؤاد » بدورها وقالت : \_ وأنا لحقت ُ به يا مولاتي ا

وصاح الخليفة بهها زاجراً :

\_ أسكتا !.. تعالي يا « زبيدة » ، لنذهب جميعنا إلى بيت « هاني » ولنتحر ً الحقيقة .

سار الخليفة وزوجته يتقدَّمهما الخادمان إلى منزل «هاني». وكان هاني و «نزهة الفؤاد» لا يفارقان النافذة بانتظار القادمين الطارئين ؛ فشاهدا الموكب متَّجها نحوهما ، فقالت «نزهة الفؤاد» مرتعشةً :

\_ ما العمل أيا « هاني » ؟ لقد ضاق علينا الخناق ! كيف الخلاص من هذا المازق ؟

وردٌّ عليها ﴿ هاني ﴾ بهدوء :

\_ هيّـا بنا نتاوت معا ، فلا نكذِّب الخليفة ولا نكذِّب زوجتَـه !

وللحال تظاهرا بالموت ، وتمدّدا جنبا إلى جنب على فراش واحد . دخل الخليفة و « زبيدة » والخادمان فوجدوا الزوجين جامدين لا حياة بهما ، فبكت « زبيدة » وقالت :

وكانت مفاجأة للجميع ، ضحك لها الخليفة وزوجه حتى كادا أن يقعا أرضا . وسيطر جو<sup>\*</sup> الانشراح على جو<sup>\*</sup> الانقباض .

قال « هاني » مداعباً الخليفة :

- هات ِ الألف دينار التي وعدت َ بها يا مولاي . دفع الخليفة المال ( لهاني ) ، وزاد له في معاشه بعد أن اطلع على سبب الحيلة التي لجا إليها . وعاش الزوجان في مجبوحة من العيش تحت ظـــل أعظم خلفاء العبّاسيّبن ) .

女

وما ان نطقت «شهرزاد » بكلماتها الأخيرة حتى صاح الديك عالياً . وتطلَّع نحوها « شهريار » وقال مازحاً :

- طلع الصباح ، وسكتت « شهرزاد » عن الكلام المُباح ! أليس كذلك يا زوجتي العزيزة ؟ أيّ جديد

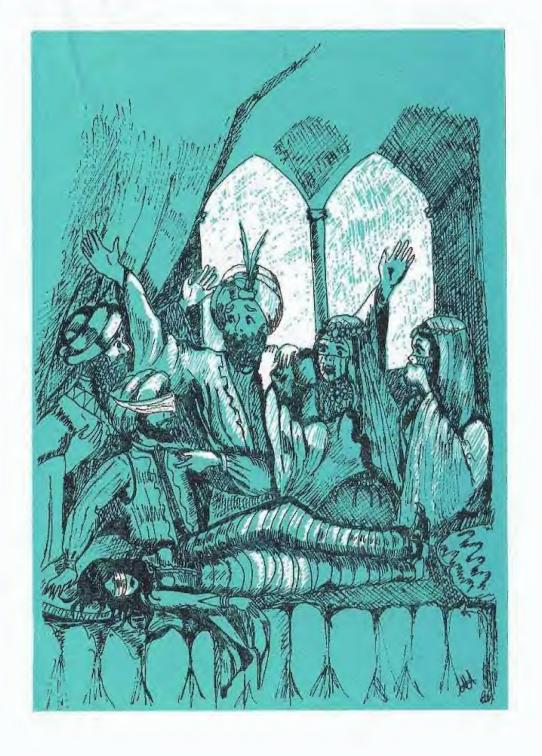

## القائل المستحور

ولمَّا أقبـــل الليل جلس « شهريار » يُصغي إلى « شهرزاد » تقصُّ عليه قصَّتها الجديدة :

بلغني أشيها الملك العظيم عن قائد كبير من
 كبار القواد يدعى (إبراهيم شاه).

كان ﴿ إبراهيم شاه ﴾ قائداً شجاعاً لا يهاب المخاطر . فقر به الخليفة إليه ، وسدّمه زرمام المحافظة على الخلافة في ﴿ بغداد ﴾ . وكانت الخلافة آنذاك قد وصلت إلى أدنى درجات الضعف والانحلال ، وصار الخليفة ألعوبة في أيدي كبار القو د ، وتحو لت الامبراطوريّة العبّاسيّة العظيمة إلى دُويلات

تخبُّ ثين لمساء اليوم ؟

- كلّ ما يشتهيه مولاي .

حسناً يا «شهرزاد». قومي بنــــا إلى النوم، لأحاديثك الجميلة أذهبت عنّـا النُّـعاس وحوَّلت ليلنا الى نهار.

وكلّم زاد «شهريار» معرفة «بشهرزاد» زاد بها تُحبَّا من غير أن يدري ، وأصبح خيالهـا لا بفارقه أبداً ، سواء في مجالسه ، أو في تُنزُهاته ، أو في غَزَواته .

أحب فيها أنوثتها وحدَّة ذكائها وسَعة ثقافتها. وقام في نفسه صراع هائل ، بين حقده وحبه : أيقتلها ، أم يُبقي عليها ؟ وكان يبرر تردده وتاجيله بقوله : • لن أقتلها حتى أسمع بقيَّة أحاديثها ».

وإمارات صغيرة استاثر بهـا حكّامُ الخليفـة ومساعدوه .

وقامت الحروب سِجالاً بين هذه الدويلات ، فكانت الغَلَبة فيها للقوي على الضعيف ، فيرفع المنتصر للى الحلافة من يشاء ، ويُنزل عنها من يشاء . فجلس على عرش الخلافة في « بغداد » في فترة من الفترات عدد كبير من الخلفاء ، بعضهم حكم يوما واحدا ، وبعضهم شهرا ، وبعضهم سنة أو أقل !

كان خليفة « بغداد » في تلك الحقبة من الزمان تحت رحمة قائده « إبراهيم شاه » ؛ « فإبراهيم » هو الذي دفع عن « بغداد » جيوش منافسه « رسلان » الذي حاول إنزال الخليفة عن الحكم ليضع مكانه خليفة آخر من أنصاره . حارب « إبراهيم شاه » جيوش « رسلان » الجرارة وهزمها ، وثبات الخليفة العباسي في مركزه .

وردَّ الخليفةُ العباسيِّ الجميلَ لقائده فأغدق عليه

في عصر أحد أيّام الصيف جلس ﴿ إبراهيم شاه ﴾ في حديقة القصر الغنّاء يترجَّحُ بين الأزهار والرَّياحين ، وقد سهت حواسه عن عالم الحرب والقتال . راح يفكّر بالمجموعة الأثريّة التي يحتفظ بها في إحدى غرف القصر : إنّها مجموعة فريدة ، غالية الثمن ، فيها الكتب القيّمة ، والخطوطات القديمة ، والتاثيل والجواهر والمسابح .

كانت مجموعة « ابراهيم شاه » حديث رجال البلاط وعظهاء البلاد ، فوصل خبرُها إلى مسامع « راكان » الساحر والد القائد « رسلان » ، فزاد حسدُه « لإبراهيم شاه » ورغبتُه في التغلُّب عليه .

أقبل « مختار » ، مستشار « إبراهيم شاه » ، فوجد القائد في أرجوحته شبه نائم . فاراد الانسحاب.

ولكنّ ﴿ إبراهيم شاه » بادره قائلًا :

\_ قف یا « مختار » ، لست ُ نائماً . ما وراءك من اخبار ؟

- في ساحة المدينة تاجر فارسي يبيع التاثيل والكتب والمجوهرات القديمة . ولقد شاهدت عنده صندوقا من خشب الابنوس مطعم بالعاج ، يلفت الانظار بدقة صنعته وجمال زخرفته . فاردت أن تراه ، فلربه اشتريت لتضيف إلى مجموعتك الاثرية .

واستوى « إبراهيم شاه » في أرجوحته وقــــال باهتمام :

= إذهبُ يا « مختار » وجئَّني بالتاجر وبضاعته حالاً .

خرج « مختار » إلى ساحة المدينة وعاد بالتاجر مسرعاً . إستعرض « إبراهيم شاه » السلّع كلّم فاعجبه الصندوق الذي حدَّثه عنه « مختار » ، واشتراه بثمن باهظ .

ولمّا خرج البائع قام " إبراهيم شاه " يتفحّص داخل الصندوق ، فوجد في أحد أدراجه مساحيق ناعمةً متعدّدة الألوان والروائح ، و ُضِعت في قماقم وزجاجات دقيقة . وكان في درج آخر كُر ّاسُ صغيرُ كُتُب بلغة غريبة ، لا هي فارسيّة ، ولا هي تركيّة ، ولا هي عربيّة . وكان " إبراهيم شاه " يتقن اللغات الثلاث إتقانا تامّا .

أكب « مختار ؛ على الكُر اس يحاول بدوره فك رموزه ، ولكن من غــــير جدوى . فقال مخاطبا « إبراهيم شاه » :

- « منصور » الفیلسوف عالم ٔ لغات . ساذهب
 لآتي به .

ولمَّا أتى «منصور» وتصفَّح الكرَّاسَ قـــال « لإبراهيم شاه » :

\_ ألكُر اس يا سيّدي باللغة الهنديّة، وهو يدور على مفعول المساحيـــق الموجودة في القوارير، فإذا

شئت كتبت لك بالعربيّة شرحاً وافياً عن كلّ مسحوق والصقتُه بزجاجته.

أكب منصور » على قراءة الكتاب وعلى ترجمته يوما كاملاً ، فكافياه « إبراهيم شاه » بمبلغ كبير من المال .

في اليوم التالي جلس وإبراهيم شاه ويقرأ ترجمة الكرّاس وبجانبه صديقه ومختار وو فاسترعى انتباهه مسحوق عجيب يحول كلّ من يتناول منه جرعة معيّنة إلى حيوان يفهم لغة البهائم كلّها، ويبقى، مع ذلك ، بتفكيره الإنساني وكلامه البشري . وإذا أراد العودة إلى شكله الاصلي فيا عليه إلا أن يقوم بحركات وينطق بتعاويذ معيّنة ، وللحال يرجيع إلى صورته الأولى.

صاح " إبراهيم شاه ":

\_ یا له من مسحوق عجیب ! سنجر ًبه حالاً . ما رأیك یا «مختار ۴۰

\_ ما لك لا ُتجيب ، وأنت كنت أشدَّ رغبةً منّـي في أن أشتري الصندوق ؟

أحاب « مختار » :

علينا بالحذر يا سيّدي، فانا أخاف أن تقع في ورطة كبيرة . فقد يستحيل علينا العودة إلى شكلنا الطبيعي بعد تحوثُلنا إلى حيوانين .

ليس في الأمر خطر ، ونحن نتبع تعاليم الكراس حرفيا . هيا ، كفانا تردأدا . لنخرج بعيدا عن عيون الرأقباء ونجراب اكتشافنا الجديد !

سار الاثنان حتى لاحت لهما غابة كثيفة . وقبل أن يَلِجاها شاهدا سرباً كبيراً من الطيور البيضاء يجوب صفحة الساء الزرقاء . ثم رأياه بعد قليل يهبط دفعة واحدة إلى غدير ماء جميل . هتف

« إبر اهيم شاه » :

\_ لنتحواً إلى طائرين من هذه الطيور! لكن «مختاراً » وقف مترددًا، ثم قال: \_ إبدأ يا سيّدي أو لا ً، وسالحق بك أنا فيا بعد.

أخرج ﴿ إبراهيم شاه ﴾ من جيبه زجاجت ين صغيرتين ، فاعطى ﴿ مختارا ﴾ واحدةً منهما وجرع هو المسحوق الذي في الثانية ، ثم توجّه بنظره نحو الشرق كا ورد في الكرّاس ، وسجد ثلاث مرّات متتالية وهو يصيح كلّ مرّة بصوت عال :

\_ زندا ، زندا ، زندا ...

وما أن استقر المسحوق في جوف ﴿ إبراهيم شاه ﴾ حتى تحوّل إلى طائر ٍ جميل أبيض ، ذي منقار طويل ٍ أحمر ، لا يختلف بشيء عن بقيّة الطيور التى حطّت قرب الغدير .

ضحك « مختـــار ، حتى استلقى على الأرض ، وصاح :

أخذ « إبراهيم شاه » يدور حول نفسه ويتلمَّس ريشه بإعجاب . ثم سال « مختاراً » :

\_ أأنا حقًّا طائر" أصيل يا « مختار » ؟

\_ إنتظر ْ يا سيِّدي ، ستراني على شاكلتك بعد قليل ، فتصدِّق قولي .

ووضع المسحوق في فمه ، وقام بالحركات المطلوبة ، ونطق بالكلمات التي ردَّدها قبله « إبراهيم شاه » ، وللحال تحوَّل إلى طائر . وضحك « إبراهيم شاه » لمّا رآه يختال مَزْهُوًا بريشه الأبيض ، وقال له مازحاً :

- قم بنا نطير ونستطلع أمور هذا الكون ا طار الاثنان في الآفاق الواسعة ، وحطّا في أماكن عدَّة من كانا يستمعان إلى ما يدور من حديث بين الحيوانات المختلفة الأشكال والألسنة ، فباركا الله في عظمته وقدرته . وقبل غروب الشمس بقليل قررا العودة إلى القصر بصورتها الإنسانية ، فحطًا في مكان منزو في الحديقة . هناك أخذا يسجدان وهما يتمتان باللفظة المطلوبة ، وذلك ثلاث مرات متتاليات ، ولكنسهما لم يعودا إلى صورتهما الأولى ا

صرخ " إبراهيم شاه " بانفعال :

\_ ما بالُنا على حالنا يا صديقي ؟ ما الكلمة التي نطقنا بها ؟

ردَّ ﴿ مختار ﴾ قائلا :

رندا زندا هي الكلمة السحريّة. لكن ياكهول المصيبة ، نحن لا نزال على حالنا وشكلنا !

وكرَّرا العمليَّة ، من سجود وترديد كلمـــة «زندا ، ولكن عبثا . فطار صوابهما ، وأخــــذا يفكِّران بطريقة للخروج من المازق الخطير .

قال ﴿ مختار ، :

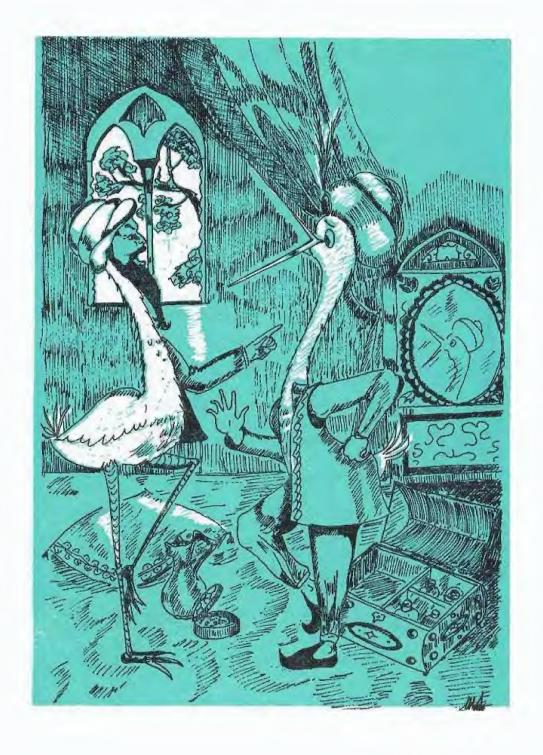

\_ لندخل القصر ونناد الخدم ، ولنطلب منهم استدعاء « منصور » ، فرتبا وجد لنا حلاً .

إعترض « إبراهيم شاه » قائلا :

\_ يا جاهلُ 1.. مَن يصدِّقنا ونحن على هـذه الهيئة ١٤ إن جواسيس « راكان » في كلّ مكان من القصر . وهـذه الورطة التي نحن فيها هي إحدى ألاعيبه الوعيم بشكلتنا وشكلنا لارسل الصيّادين لقتلنا .

أخذ « إبراهيم شاه » يتاوَّه ويتندَّم على ما فعل . وصاح متوجِّعا :

\_لم يتمكَّن ﴿ راكان ﴾ وابنُه منَّى وأنا بشريّ ، ولكنَّهما الآنَ قادران على قتلي بسهولة . قم بنـــا يا ﴿ مختار ﴾ نختفي عن الأنظار .

طارا بعيداً ، وحطّا على إحدى الأشجار وناما عليها حتى الصباح الباكر . ثم رَجعا إلى حديقـة القصر ووقفـا على شجرة وارفة الظلال يراقبان ما

يجري داخل القصر وخارجه . كان القصر محاصراً بجنود «رسلان » . صدق ظن « إبراهيم شاه » ، وتاكد أخيراً أن خط قد الإيقاع بهما قد دُبِّرت بإحكام . « فراكان » هو الذي أرسل التاجر واحتال عليه وعلى مساعده للقضاء عليهما معا ! وفهم « إبراهيم شاه » أن بقاءه وصديقه في الحديقة خطر " شديد عليهما .

إنتظراحتى أسدل الظلامُ سدوله فغادرا الحديقة وطارا بعيداً. ظلاً على هذه الحال من التنقيَّل ثلاثة أيّام كاملة ، يستريحان قليلاً ثم يعودان إلى الطيران. حتى لاح لهما ، من بعيد ، قصر مهجور ، فدخلاه وهما يكادان يموتان من شـدة التعب والجوع . وفيما هما يتجوَّلان في أرجائه طرق مسامعهما صوت بكاه ونحيب .

سارا بحذر إلى مصدر الصوت ، فوجدا في إحدى الزوايا بومةً صغيرة تذرف الدموع مِدْراراً . صاح إبراهيم شاه ، باستغراب :

ـ يا للغرابة ! بومةٌ تبكي ٢

مسحت البومة دموعها باحد جناحيها ، وقالت وهي تَشرَق بالدمع :

\_ طائر متكلم ! أليس ذلك باعجب ؟ ضحك الصديقان ، وشاركتهما البومة ضحكهما . ثم قالت :

\_ أهلاً وسهلاً بكما ! كيف دخلتُـما هذا المكانَ لموحش ؟

\_قصَّتُنا ، أيَّتُها الصديقة ، عجيبة . ولكن يظهر أن قصَّتك توازيها غرابة ً . أخبريني كيف صرت إلى هذا المكان ؟

تنهُّدت البومة وقالت :

- صَدَقَت أَيُّهَا الرجل ! أنا الأميرة \* هند \* ابنة ملك الغرب . أحبَّني ابنُ الساحر \* راكان \* ، فلمّا رفضتُه احتال علي \* راكان \* وحوَّلني إلى شكلي الحالي \* ، ثم حملني إلى هذا القصر المهجور وتركني فيه أبكي وأنوح ، ولا من سامـع لبكائي ، ولا من

راثٍ لحـــــــــــالي . ولكن رُدَّت الروحُ إليَّ برؤيتكما أيُّها الغريبان . فهلا ّ أخبرتُـماني بقصَّتكما ؟

وروى « إبراهيم شاه » قصّتهما من أو لها حتى آخرها ، وأفهمها أن « راكان » هو سبب مصيبة الجميع .

وبعد ما أنهى \* إبراهيم شاه ، حديثه صاحت هند » :

- " راكان " الملعون هو سبب شقائنا جميعا . ولكن أينها الصديقان ، ربّما وجدنا منفذا للخلاص منه . أنا في هذا القصر منذ ثلاث سنوات . و " راكان " يزوره مرَّةً كلَّ سنة في مثل هــــذا الوقت ليعقد اجتماعا عامّا مع السَّحَرة أعوانه . دعونا نستمع إلى أحاديثهم علَّنا نجد طريقة للنجاة .

جلس الثلاثة يتحادثون. أخبرتهما «هند » بان الساحرة صديقة حذارتها مسبقا من المصيبة التي وقعت فيها ، وقالت لها إن خلاصها منها يكون على يد طائر أبيض كبير.

سالها « إبراهيم شاه »:

\_ وكيف تكون طريقة الخلاص أيَّـتها الأميرة ؟ تردَّدت « هند » قليلاً ثم أجابت :

\_ أن يطلب الطائر يدي ليتزوَّ جَـني.

وللحال تقدَّم « إبراهيم شاه » من « هند » وقال لها إخلاص :

- أيَّتها الاميرة ، أتقبلين الزواج بي ٢ وما أن لفظ آخر كلمة من كلماته حتى سقطت

وما أن لفظ أحر كامه من همانه حتى سقطت البومة جثَّة هامدة. وشيئًا فشيئًا ظهرت فوقها فتاة وانعة الجمال هي الأميرة «هند».

صعيق الصديقان وصاحا معا:

- يا إله السماوات ! صدقت نبوءة الساحرة ! أمّــا الاميرة « هند » فركعت على الارض ، ورفعت نظرها إلى السماء وهتفت من أعماق قلبها :

ربتي ، شكراً لك وحمداً ! ثم التفتت إلى « إبراهيم شاه » وقالت له بامتنان :

تم النفلت إلى \* إبراهيم شاه \* وقالت له بامسار \_ جزاك الله خيراً أيثُها القائد النبيل!

عاد الأمل إلى قلوب الجميع بعودة « هند » إلى صورتها الأصليَّة . وحمل « مختار » جثَّة البومــة المرميَّة على الأرض ووضعها في فجوة الحائط حيث كانت تقف ، حتى يراهــا « راكان » فيما لو دخل الغرفة ، فيظنَّ أن الأميرة لا تزال على حالها . ثم بحث « لهند » عن مخبا ٍ أمين فادخلها خزانة خشبيّة في غرفة صغيرة مهجورة ، بانتظــار انعقاد مؤتمر السَّحرة .

×

في صباح اليوم التالي وصل القصر المهجور عدد كبير من الخدم يحملون الطعام والشراب على أنواعها ، وقاموا تو آ إلى تنظيف قاعة القصر الكبرى ، ثم فرشوها بالسجاد والارائك المريحة ، ومدُّوا في وسطها مائدة عامرة بما لذَّ وطاب .

بدأ السَّحَرةُ يَفِدُون إلى القصر ، وكان «راكان » أوَّل القادمين . ولمَّا التام شملُ الجميع جلسوا حول المائدة يتحادثون ويشربون . وفعلت الخرُ

فعلَما في الرؤوس ، فنسوا الحذر ، وأخذ كلُّ منهم يتباهى بأعماله وأفعاله .

قال « راكان ، مزهو ا :

مختار " بالسّحر والحيلة ، بعد ما عجز ابني " رسلان " مختار " بالسّحر والحيلة ، بعد ما عجز ابني " رسلان " عن التغلّب عليها بقوء السلاح . و " رسلان " اليوم أعظم رجل في الخلافة العبّاسيّة ، بعد الخليفة، والخليفة نفسُه يتودّد إليه ويبتغي رضاه .

وسأل أحد السحرة :

\_ أيُّها المعلِّم الكبير ، أخبرنا كيف تغلَّبت على إبراهيم شاه ، ٢

أجاب ﴿ راكان ﴾ بمكر وخبث :

\_ أرسلت إلى " إبراهيم " تاجراً مجمل سلع\_اً أثريَّة ، وأنا اعرف حبَّه لكلِّ قديم وقيِّم. فأعجب بصندوق من خشب الابنوس كنتُ قـد وضعت في أحد أدراجه مساحيق مسحورة ينقلب من يتناولها

حيوانا . ولم يفطن « إبراهيم ، للمكيدة فاسرع يتناول مسحوقًا منها، وأعطى صديقــــه مختاراً ، منه ، وظنَّا أنَّ بامكانها العودة ساعة أ يشاءان إلى هيئتهما البشرية، وذلك بأن يَتْلُوا بعض العبارات ويقوما ببعض الحركات التي كنت قد دو ُّنتُها في كر ّاس وضعته مع المساحيق. وبالطبع كانت هذه العبارات والحركات زائفةً لا نفع فيها . ولا شكَّ أنَّ الرجلين تأبِّهان الآنَ في الأدغال بين الحيوانات ! لن يعود الماكران إلى صورتهما الأصلية أبداً ، فحياتهما في يدي ، وسوف أبقيهما على شكلهما الحيوانيِّ مدى الحياة .

صفّق المدعوثُون إعجاباً ﴿ براكان ﴾ ، وبادره أحدهم :

\_ ما هي الكامة السحريّة التي تعيدهما إنسانين أيُّها المحترم؟

ـ لن أقول لأحد أيثُما الصديق ، لأنَّما مفتـاحُّ لسجن ﴿ إبراهيم شاه ﴾ و ﴿ مختار ﴾

وعاد الساحر يُلحُ في الطلب :

- أيشها المعلم الجليل! أذكر لنا الكلمة ولا تَخْفُ ، فنحن هنا في مكان أمين . ولا تَنْسَ أَنَّكَ المعلمُ الأكبرُ ، وعلى المعلم أن لا يحرم الطلاب فضائل علمه!

أجاب « راكان ، وقد تملُّكه الغرور ُ :

لك ما تشاء أيَّمها الصديق! ﴿ أهريمان! أهريمان! سيِّد المكان والزمان! ﴿ هذه هي الكلماتُ التي تعيد ﴿ إبراهيم شاه ﴾ و ﴿ مختاراً ﴾ إلى الحياة الطبيعيَّة. ولكن ْ إيَّاك أن تنطق بها أمام أحد!

سمع « إبراهيم شاه » و « مختار » من مخبئهما حديث السَّحرة ، فخرجا بحذر إلى غابة قريبة من القصر . ثم ردَّدا معا بصوت خافت مرتجف : «أهريمان ! أهريمان ! سيِّد المكان والزمان ! ».

وللحال تساقط الريش عنها ، وعادا إلى ما كانا عليه قبل تناول المسحوق المسحور ! وركضا مسرعين إلى

جناح القصر المهدوم حيث كانت « هند » ، فدخلا عليها فجاة من غير إنذار ، فصاحت « هند » خوفا ورعبا لانها ظنتَّت أنّ الداخلين من أعوان «راكان» اكتشفا أمرها وجاءا ليقتصا منها . وفطن « إبراهيم شاه » إلى ما يدور في رأس الفتاة ، فناداها بصوت خافت حنون :

\_ أنا • إبراهيم شاه • يا • هند »، وهذا «مختار »! لقد استجاب الله لنا ودلّنا على طريق الخلاص .

وراحا يخبران « هند » بما سمعا في قاعة القصر ، وكيف تمكّنا من العودة ثانية إلى الحياة الطبيعيّة.

قال ﴿ إِبْرِاهِيمِ شَاهِ ﴾ :

\_ هيّا بنا ! لنترك القصر حالاً ؛ فالليل مُظلم يخفي هروبنا ، والحنر ُقد لعبت برؤوس السحرة ، وهذه أفضل فرصة للنجاة تــُـتاح لنا .

خرج الثلاثة من القصر وتوغَّلوا في الغابــة القريبة ، وظلُّوا يمشون فيهــا حتى خرجوا منها

صباحاً ، فوجدوا أنفسهم يُطلُّون على مدينة تقع في واد ِ مخضوضر جميل.

يم الثلاثة سُطر المدينة على الرغم من تعبهم وجوعهم، فوصلوها منهوكي القوى ولم يضيعوا الوقت في الراحة والانتظار ، بل سارعوا إلى شراء ثلاثة خيول أصيلة بثمن باهظ ، فركبوها وأخذ ذوا ينهبون بها الارض نهما باتتجاه بلاد « هند » ، فوصلوها ليل . وكانت مُفاجاة للملك وزوجته أن يشاهدا « هند » بعد اختفائها مدة طويلة واعتبارها في عالم الأموات .

أقيمت الحف لات والولائم ، واحتُفل بزواج « إبراهيم شاه » بالأميرة « هند » . ودامت الأفراح أسبوعاً كاملاً قام بعده « إبراهيم شاه » يتجهَّز للعودة إلى بلاده .

أذن ملك الغرب والد « هند » «لإبراهيم شاه » وابنته و « مختار » بمغادرة بلاده » وزو دهم بالمال والرجال والعتاد لمحاربة أعدائهم . سارت الجيوش باتجاه « بغداد » ، وكان « إبراهيم شاه » قدد أرسل بعض

دخل « إبراهيم شاه » « بغداد » تحت جنح الظلام ، وقد تخفَّى وجنوده بزي التجار والفلا حين . وهناك فاجاوا « رسلان » وجنوده الغارقين في لهوهم ومسر اتهم ، فتغلَّبوا عليهم بسهولة .

عاد " إبراهيم شاه " إلى قصره وعزه ، وسراً الخليفة العبّاسيّ بعودته سالماً ، وأغدق عليه المال والهبات . وقتل " إبراهيم " « راكان " الساحر ، ولكنّه عفا عن ابنه " رسلان " لأنه أدرك أنّ " راكان " كان أصل البليّة .

عاش ﴿ إبراهيم ﴾ وزوجته ﴿ هند ﴾ الأيّامَ الطُّوالَ يرف لان بالسعادة والنعيم ، طيَّب اللهُ عيشَ السامعين ﴾ .

## ... وَسَكَنْتُ " شَهْر زاد "

وهنا صاح الديك ، فقالت « دنيازاد » :

- طلع الصباح ، وسكتت «شهرزاد» عن الكلام المباح !

ومضت الليالي على هذا المنوال حتى بلغت ألف ليلة وليلة . وفرغت جَعبة "شهرزاد" من القصصر والأخبار ، ووجدت نفسها عاجزة عن تلبية المزيد . فتقدّمت من الملك "شهريار " في الليلة الأخريرة وقالت له :

يا ملك الزمان ، وفريد العصر والأوان. لي ألف ليلة وليلة وأنا أحدِّثك بجديث القُدَماء

أجابها «شهريار »:

\_أُطلبي يا « شهرزاد » وتمنــّـي .

قامت « شهرزاد » من مجلسها ونادت إحدى جواريها ، ثم أسرَّت في أذنها كلاما خرجَت الجاريةُ على أثره من الغرفة ، ثم ما لبثت أن عادت بعد قليل ومعها ثلاثة أطفال صغار ، واحد يشي ، وواحد يجبو ، وآخر وضيع ضيَّته بين ذراعيها .

تلقَّت «شهرزاد» الأطفال الثلاثة ، فدفعت بالكبيرين إلى حضن الملك ، وأبقت الصغير في حُبُرها . ثم ركعت على الأرض وقالت :

\_ باسم أولادك يا مولاي حقّ \_ ق لي أمنيّ تي ، وهي أن تُبقيني على قيد الحياة حتى أرعاهم وأعنى بك.

إغرورقت عينا الملك بالدموع ، وبكى بصوت عال وهو يضم ولديه الصغيرين إلى قلبه . ثم قام من مكانه ، وأمسك بيد «شهرزاد » وأجلسها برفق إلى جانبه ، وقال لها :

- بُورِكْتِ أَيَّتُهَا الزوجُ الوفيَّـةُ والامُّ الصالحة . لقد عفوتُ عنك منذ الليلة الاولى إذ وجدتُ فيك المرأة الصالحة والزوجَ المنشودة ، ولم تكن الايّامُ إلاّ لتزيد في حبّا لك وتقديراً ، حتى أمست حياتك أغلى عندي من حياتي .

وللحال أمر « شهريار » مجليسه بالانعقاد ، فحضر الوزير « مرزوان » والد « شهرزاد » ، وتبعه الوزراء والحكام والقواد ، وأرباب الدولة . وقف « شهريار » في الحضور مخاطبا :

ثم التفت إلى وزيره \* مرزوان \* قائلًا :

- جازاك الله خيرا أيشها الوزير الكريم، إذ قبلت أن تزوجني ابنتك الشريفة بعد كل ما ارتكبت من جرائم بشعة بحق نسائي السابقات. فابنتك هذه كانت سببا لتوبتي عن قتل بنات الناس. ولقد غمرني الله بإحسانه فرزقني منها ثلاثة أولاد ذكور هم كالبدر طلعة وجهالاً. فحمداً لله وشكراً لنعمه.

ثم خلع الملك «شهريار» على وزيره الدُّورَ والقصورَ، وأعطى « دينازاد » الجواهرَ والمال . كذلك أغدق على الحضور الهباتِ والعطايا الثمينة تيمُّنا بالذِّكرى السعيدة . وأمرَ بتزيين المدينة ، وبفتح أبواب القصر مدَّة ثلاثين يوما يدخل إليه من يشاء من أغنياء

وفقراء فيأكلون ويشربون ويمرحون ؛ وطلب من أعوانه أن يتصدَّقوا على الفقراء من أمواله الخاصّة ؛ وعيَّن يوما في الأسبوع ياتي فيه إلى القصر كلُّ سائل ، فيتسلَّم منه مبلغاً من المال يقوم بسدِّ حاجاته .

\*

وبعد ما انتهت الأفراح ، وعاد القصر إلى الهدوء ، جمع الملك « شهريار » كبار المؤرِّ خاين والنسَّاخ وأمرهم بان يدوِّ نوا قصص «شهرزاد» كلَّما ، وأن يجمعوها في مجلَّدات تغلَّف بالذهب الخالص ، ويحفظوها في خزانة المملكة لتكون مرجعاً لأولاده وأحفاده . وأطلق على هذه القصص اسم « ألف ليلة وليلة » .

وكان للملك فوق ما طلب وتمنسًى ، فانتقل كتاب «ألف ليلة وليلة ، خالداً طيّ العصور والاجيال ، حتى

وصل إلينا اليوم باخباره وقصصه وملحه التي تاخذ بمجامع القلوب . ولقد تناقلته الأمم في الشرق والغرب، وأقبل عليه القُراء ، صغاراً وكباراً ، يقرأونه في لغات العالم الراقية .

1.0

## مجتوى الحتاب

## الصفحة

« شهرزاد » و « شهریار »
 ۲ مغامرات « هاني »
 ۳ القائد المسحور
 ٤ وسكت « شهرزاد »

وكان الفراغ من طبح هذا الكتاب في يوم ٣٠ نيسان (ابريل) ١٩٧٨ على مطابع دار غندور – بيروت

